

قصة

# موسى مع الخضر

عليهما السلام

وما فيها من الدروس و الفوائد والقواعد والعبر

اوفي هَـــــذِهِ القِــصَّةِ أَنـــوَاعٌ مِسن القَوَاعِــدِ، والأُصُــولِ، والفُــرُوعِ، والآدَابِ، والنَّفَائسِ المُهِمَّةِ! الأمام أَبُو زَكرِيًّا النَّووِيُّ (ت٢٧٦)]

﴿ وَفِي هَذِهِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ الجَلِيلَةِ، مِن الفَوَائِدِ، والأَحكَامِ، والقَوَاعِدِ شَي عُ كَثِيرٌ ؟ [ [العَلَّاءُ أُ ابنُ سِعْدِي (ت١٣٧٦)]



اعتنى بجمعها (لُوُلِالْعَبَاكِم مُحَمِّرِينِ جَبِرِيلٌ الشَّحِرِيِّ







قصة موسى مع ال



جُقُوقُ الطَّعَةُ الأُولَى الطبعة الأولى الطبعة الأولى 1877م

رة الإيناع: ٢٠١١ - ٢٠٠١

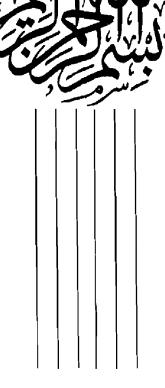

**دَارُعُمْ بِنَ الْبِخْطَاب** للنشروالتوزيع

جمهورية مصر العربية - القاهرة - عين شمس

محمول: ۲۰۲۰۱۲٤٦۱۸۳۳٦

E-Mail:DAROMARIBNELKATTB@YAHOO.Com



# قصة موسى مع الخضر

الكالقالة

تأليف أبي العباس محمد بن جبريل الشحري

> **وَارُعُمُرِبِنَ الْبِخْطَابِ** للنشروالتوزيع

# حِصة مَوسَى مَعَ الخَضِيرِ، ومَا فِيهَا مِنَ النُّرُوسِ، والفَوَاثِدِ، والقُوَاعِدِ، وَالعَبَرِ

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَيْنِ ٱلرَّحِيمِ

الحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، وصَلَّى اللهُ، وسَلَّمَ عَلَى نِبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِـهِ، وصَحبِهِ، وسَلَّمَ.

أُمَّا بَعَدُ:

إِنَّ أَحلَى القَصَصِ، وأَبلَغَهَا، وأَصَحَهَا، وأصدَقَهَا، وأصدَقَهَا، وأَنفَعَهَا، وأَنفَعَهَا، وأَخمَهَا، وأحسَنَهَا قَصَصُ القُرآنِ الكَرِيم!.

قَالَ - جَلَّ وعَلَا-: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصَصِ بِمَا أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْىلِهِ، لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ آَكَ ﴾ [يوسف: ١٣].

وقَالَ - جَلَّ وعَلَا-: ﴿إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنْ َاللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَرِكِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴿ [ال عسران: ٦٢].

فَمَن تَدَبَّرَهَا انتَفَعَ، لِمَا فِيهَا مِن العُلُومِ النَّافِعَةِ، والحِكَمِ المَاتِعَةِ، لا جَرَمَ لَمَ يَنتَفِعْ بِهَا إِلَّا العَالِـمُونَ!، ولَمَ يَقِف عَلَى مَعِينِ مَعَانِيْهَا الجَامِعَةِ، إِلَّا المُوَفَّقُونَ.

قَالَ الْإِمَامُ، المُجتَهِدُ المُطلَقُ، الحَبرُ البَحرُ، شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ (تَكرَّ البَحرُ البَحرُ اللِيسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ (تَكرَّ) - قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ-؛ وقَد امْتُحِنَ فَمُنحَ السِّجنَ ا؛ فِيهَا حَكَاهُ

تِلمِيذُهُ الحَافِظُ الكَبِيرُ ابنُ عَبدِ الهَادِي (ت٤٤٧) في كِتَابِهِ المَاتِعِ «العُقُودُ الدُّرِّيَّةُ مِن مَنَاقِبِ شَيخِ الإِسلامِ أَحَدَ ابنِ تَيمِيَّةً» (ص٤٤)؛ فَقَالَ: «وقَالَ [في حَبسِهِ]: قَد فَتَحَ اللهُ عَليَّ في هَذِهِ المَرَّةِ مِن مَعَانِي القُرآنِ، ومِن أُصُولِ العِلمِ بِأَشْيَاءَ كَانَ كَثِيرٌ مِن العُلَمَاءِ يَتَمَنَّونَهَا!، ونَدِمتُ عَلَى تَضييعِ أَصُولِ العِلمِ بِأَشْيَاءَ كَانَ كَثِيرٌ مِن العُلَمَاءِ يَتَمَنَّونَهَا!، ونَدِمتُ عَلَى تَضييعِ أَكثَرِ أَوقَاتِي في غَيرِ مَعَانِي القُرآنِ!!»، أو نَحوَ هَذَا» انتَهى.

قُلتُ: هَذَا يَقُولُهُ ابنُ تَيمِيَّةَ!؛ وهُوَ مَن هُوَ في عُلُومِ الشَّرِيعَةِ، لا سِيَّا التَّفسِيرَ (۱)!!.

#### 000

وصَدَقَ رَبُّنَا: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَمْثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا اللهِ عَلَى مُكَمْثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا اللهِ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) وكَانَ في هَذَا البَابِ - بِحَقِّ - مِن أَعَاجِيبِ الدَّهرِ!؛ يَقُولُ ابنُ عَبدِ الْمَادِي في «العُقُودِ» (ص٤٢): «وكَانَ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: رُبَّهَا طَالَعتُ عَلَى الآيةِ الوَاحِدَةِ نَحوَ مِائةٍ تَفسِيرٍ؛ ثُمَّ أَسَأَلُ اللهَ الفَهمَ!، وأَقُولُ: يَا مُعَلِّمَ آدَمَ، وإبرَاهِيمَ عَلَمنِي، وكُنتُ أَذَهَبُ إِلَى المَسَاجِدِ المَهجُورَةِ، ونَحوِهَا، وأُمَرِّغُ وَجهِي في التَّرَاب، وأَسَأَلُ اللهَ تَعَالَى، وأَقُولُ: يَا مُعَلِّمَ إِبرَاهِيمَ فَهِمنِيْ!!».

قَالَ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: «وكَانَ آيَةً مِن آيَاتُ الله في التَّفسِيرِ، والتَّوَسُّع فِيهِ!، وأَنَّهُ بَحرٌ لا سَاحِلَ لَهُ!.. » إِلَخ كَلَامِهِ في «تَارِيخِ الإِسلامِ»، وحَكَاهُ ابنُ حَجَرٍ في «الدُّرَرِ الكَامِنَةِ»، والشَّوكَانِيُّ في «البَدر الطَّالِع»، عَن الذَّهَبِيِّ، واعتَمَدَاهُ.

يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿ الإسراء].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَسْعًا مُتَصَدِعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَنَكُ مُضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنُفَكَّرُوبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَنَا لَكُلُهُمْ مَنَا لَا اللَّهُ اللّ

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ ١٠٠٠ اللهِ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ ١٠٠٠ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا آلَ اللهُ ال

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ صَرَبَتَ اللَّهَ اللَّهَ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴿ مَثَلِ اللَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ [الزمر].

وقَــالَ تَعَــالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَلُلَقِّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ ﴾ [النمل].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفُنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ مَثَلِّ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفُنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَقَالَ آلِانسَانُ أَكُمْ اللهِ فَي عِدَلًا ﴿ فَي ﴾ [الكهف].

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَا حَيْفُورًا ﴿ (١٠) ﴾ [الإسراء]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا الْقُرَءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا الْعَرَاءَ.

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِي ٱقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَيْسِيرًا ۚ ۞ ﴾ [الإسراء].

وقَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿فَأَقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ الْ الْعَرَافِ: ١٧٦].

#### 000

وكَانَ مِن ثِلكَ القَصَصِ العَظِيمَةِ قِصَّةُ مُوسَى مَعَ الْحَضِرِ - عَلَيهِمَا السَّلَامُ -، ومَا جَرَى فِيهَا مِن غَرَائبِ الأُمُورِ، وعَجَائبِ الأَخبَارِ، مَا قَصَّ اللهُ تَعَالَى شَأْنَهُ فِي كِتَابِهِ، وبَيْنَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِيهِ وسَلَّمَ - فِي سُنَّتِهِ.

### 000

قَالَ الإِمَامُ أَبُو زَكَرِيًّا النَّوَوِيُّ (ت٦٧٦) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وفي هَذِهِ القِصَّةِ أَنْوَاعٌ مِن القَوَاعِدِ، والأُصُولِ، والفُرُوعِ، والآدَابِ، والنَّفَاثسِ المُهِمَّةِ!» انتَهَى.

#### 000

وقَالَ العَلَّامَةُ ابنُ سِعْدِيِّ (ت١٣٧٦) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وفي هَذِهِ القَصَّةِ العَجِيبَةِ الجَلِيلَةِ، مِن الفَوَائدِ، والأَحكَامِ، والقَوَاعِدِ شَيءٌ كَثِيرٌ» انتَهَى.

#### 000

وقَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ (ت٢٠٦٠) - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «القِصَّةُ بِجُملَتِهَا مِن أَعجَبِ مَا سُمِعَ!، وَلَا يُعرِفُ فِي نَوعِهَا مِثلُهَا!».

#### 000

وهَذَا الْجُزُءُ مَعَقُودٌ لِبَيَانِ هَذِهِ القَّصَّةِ الْعَجِيبَةِ، وذِكرِ مَا استَنبَطَهُ أَهلُ الْعِلْمِ مِنهَا فِي فُصُولٍ نَافِعَةٍ جِدًّا، مُعتمِدًا على أَصَّحِ الرِّوَايَاتِ المَذكُورَةِ، وأَثَمَّهَا، وهِي مَا أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (١٢٢)، ومُسلِمٌ (٢٣٨٠) مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن أُبيِّ بنِ كَعبٍ عَن رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – القِصَّةَ.

وذَكَرتُ فِي تَفسِيرِ الآي أَصَحَّ مَا يُعتَمَدُ، وأُدرَجتُهُ ضِمنَ الآي تَوضِيحًا لَهَا.

#### 000

فَاجتَمَعَت هَذِه القِصَّةُ فِي فُصُولٍ أَربَعَةٍ، أَذكُرُ بَعدَ كُلِّ فَصلٍ مِنهَا، مَا فِيهِ مِن الفَوَائدِ، والقَوَاعِدِ، والمَسَائلِ، والمَبَاحِثِ، والدُّرُوسِ؛ قَصدًا مِنِي لِتَنوِيعِ التَّسمِيةِ!؛ وهُوَ مِن مَقَاصِدِ المُحَقِّقِينَ، وقد بَلَغَ مَجمُ وعُ مَا فِي التَّسمِيةِ!؛ وهُو مِن مَقَاصِدِ المُحَقِّقِينَ، وقد بَلَغَ مَجمُ وعُ مَا فِي الفُصُولِ الأَربَعَةِ (١٢٥) مِئَةً وحَمْسَةً وعِشرِينَ!؛ نَصَّ عَلَى عَامَّتِهَا الفُصُولِ الأَربَعَةِ (١٢٥) مِئَةً وحَمْسَةً وعِشرِينَ!؛ نَصَّ عَلَى عَامَّتِهَا الفُصُلُ لله وَحْدَهُ، لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الحَمدُ فِي الأُولَى والآخِرَةِ.

### 000

يَحدُونِي إِلَى رُكُوبِ هَذِهِ الفَضِيلَةِ، والمَشي في مَنَاكِبِهَا؛ أَنَّي لَمَ أَقِف – إِلَى سَاعَتِي – عَلَى مَن سَابَقَ فِي جَمعِ هَذَا(''، فَشَمَّرتُ فَاتِحًا البَابَ لِغَيرِي – لا

<sup>(</sup>١) نَعَم صَنَّفَ عَدَدٌ مِن الأَنَّمَةِ أَجزَاءً في حَيَاةِ الخَضِرِ - عَلَيهِ السَّلامُ -، ونُبُوَّتِهِ، رَدًّا عَلَى غُلاةِ المُتَصَوِّفَةِ، والزَّنَادِقَةِ، وقَد ذَكرتُ جُملَةً مِنهُم في المَبحَثِ الرَّابِعِ والأَربَعِينَ مِن الفَصلِ الرَّابِعِ، ومَا وَفَّقَ اللهُ إلَيه في هَذَا الكِتَابِ أُوسَعُ مِن ذَلِكَ، واللهُ يَجزِيهم خَيرًا، ويَرحَمُهُم.

ثُمَّ أَكْرَمَنِي اللهُ تَعَالَى؛ ولَهُ-وَحْدَهُ- الفَضلُ، والحَمدُ، والمِنَّةُ؛ بَعدَ انجَازِ الكَتَابِ؛ أَنْ وَقَفْتُ عَلَى مَا كَتَبَهُ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ -أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ والثَّوَابَ- في مَا استَنبَطَهُ مِن سُورَةِ الكَهفِ، كَمَا في «الدُّرَرِ السَّنيَّةِ في الأَجوِبَةِ النَّجدِيَّةِ» (١٣/ ٣٢١/٣)، ومِنهَا مَا فِي قِصَّةِ مُوسَى مَعَ الحَضِرِ؛ الأَجوِبَةِ النَّجدِيَّةِ» (٧٨/ ٣٢١/٣)، ومِنهَا مَا فِي قِصَّةِ مُوسَى مَعَ الحَضِرِ؛ فَرَايَّتُهُ استَنبَطَ مِنهَا (٧٨) مَسألَةً، وفَائدَةً مُقَسِّعًا ذَلِكَ عَلَى الفُنُونِ- وهُوَ بِهَا زَعِيمٌ مَامُونٌ!-، يَذكُرُ فِي كُلِّ مسألَةٍ، وفائدَةٍ كَلامًا جَامِعًا جَزْلاً مُحْتَصَرًا - كَعَادَتِهِ-؛=

غَـــيرُ!-، وفي «صَــحِيحِ مُــسلِم» (١٦٧٧) مِــن طَرِيــقِ عَبْدِ الله - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - في عَبْدِ الله - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - في قِصَّةِ نَاسٍ مِن الأَعرَابِ أَصَابَتهُم حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ..، وفِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - :

« مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً؛ فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِشْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِشْلُ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ؛ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ شَيْءً؛ فَعُمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ؛ فَعُمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

واللهُ وَحدَهُ المَستُولُ الإِخلاصَ، والقَبُولَ، والسَّدَادِ.
وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، وصَحبِهِ، وسَلَّمَ.
كَتَبَهُ أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ جِبرِيلَ
ثَمَامَ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ ١٤٣٠
الْيَمَنَ - حَضرَ مَوتَ - الشَّحْرَ
مَاتِفُ/ ١٤٣٠ ٢٧١٥٠٤٥١٤

000

فَهَرِحتُ لِذَلْكَ فَرَحًا كَبِيرًا جِدًّا؛ وقَد أَفَدتُ مِنهُ - كَمَا سَتَرَى إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى في مَظَانِّهِ!، أَسأَلُ اللهَ أَن يَرحَمهُ؛ ويَجزِيهِ عَنَّا خَيرَ الجَزَاءِ.

رَفَحُ معبس الارتجابي الفخِتَّريَّ السِّكتِس العِبْرُةُ الإعزوفِ www.moswarat.com

# قِصَة

موسى مع الخض

- عَلَيهِمَا السَّلامرُ-

ومًا فِيهًا مِن الدُّرُوسِ، والفَوَائدِ، والقَوَاعِدِ، والعِبَرِ

رَفَحُ مجس (لرَّحِی (الْبَخَنَّرِيُّ رُسِکتِرَ (لِنِرْرُ (الِفِرُوکِ مِنِی رسِکتِرَ (الِفِرُوکِ مِنِی www.moswarat.com

# الفَصْلُ الْأَوَّلُ

سَبَبُ القِصَّةِ

رَفَحُ مجس (لرَّحِمَجُ) (الْجَثَّرِيُّ لِسِكِيمَ (لِاثِرُ) (الِفِرُوکِرِ www.moswarat.com

# الفَصْلُ الْأَوَّلُ

# سبب القصية

أَصلُ هَذِهِ القِصَّةِ العَظِيمَةِ مَا جَاءَ بَيَانُهُ فِي «الصَّحِيحَينِ»، صَحِيحِ البُخَارِيِّ (١٢٢)، ، عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَنَّهُ البُخَارِيِّ (١٢٢)، ، عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – يَقُولُ:

«قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ؛ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيهِ».

وفي رِوَايَةٍ فِي «الصَّحِيحَينِ»:

«بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَإٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى: لَا؛ فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ».

وجَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ مِن طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن اِبْنِ عَبَّاسِ عَنِ أُبَيٍّ ، وفِيهًا:

« إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِى قَوْمِهِ يُلذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ، وَأَيَّامُ اللهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤُهُ؛ إِذْ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِى الأَرْضِ رَجُلاً خَيْرًا أَوْ أَعْلَمَ مِنِّى». قَالَ: «فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنِّى أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ إِنَّ فِي الأَرْضِ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ».

#### ## ## ##

وِفِي هَذَا الفَصلِ فَوائدُ عَظِيمَةٌ مُفِيدَةٌ، مِنهَا:

# الأُولَى:

أَنَّ مُهِمَّةَ الأَنبِيَاءِ - عَلَيهِم السَّلامُ- الدَّعوَةُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وتَبلِيغُ دِينِ اللهِ تَعَالَى، والتَّذكِيرُ، والخِطَابَةُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهِ ﴾ [النساء].

### \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

# الضَائدَةُ الثَّانِيَةُ:

أَنَّ مُوسَى المَذكُورَ فِي القِصَّةِ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسرَائيلَ - عَلَيهِ السَّلامُ-، خِلَافًا لِظَنِّ نَوفِ البِكَالِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

جَاءَ فِي «الصَّحِيحَينِ» عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ نَوْفًا البِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُـوَ مُوسَى نَوْفًا البِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُـوَ مُوسَى آخَرُ»؛ فَقَالَ: «كَذَبَ عَدُوُّ الله حَدَّثَنَا أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ» ، وذَكَرَ الحَدِيثَ.

وكَلَامُ ابنِ عَبَّاسٍ هَذَا، قَالَ العُلَمَاءُ - رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى -: «هُو عَلَى وَجِهِ الإِغْلَاظِ، والزَّجرِ عَن مِثلِ قَولِهِ، لَا أَنَّهُ يَعتَقِدُ أَنَّهُ عَدُوُ اللهِ حَقِيقَةً؛ وَجِهِ الإِغْلَاظِ، والزَّجرِ عَن مِثلِ قَولِهِ، لَا أَنَّهُ يَعتَقِدُ أَنَّهُ عَدُو اللهِ حَقِيقَةً؛ إِنَّمَا قَالَهُ مُبَالَغَةً فِي إِنكَارِ قَولِهِ لَمُخَالَفَتِهِ قَولَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -، وكَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ غَضَبِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ لِشِدَّةِ إِنكارِهِ، وحَالُ الغَضَبِ تُطلَقُ الأَلفَاظُ، ولا تُرَادُ بِهَا حَقَائقُهَا» انتَهَى.

قُلتُ: نَوفٌ مِن العُبَّادِ الصَّالِحِينَ، وكَانَ قَاصًّا، وهُوَ ابنُ امرَأَةِ كَعبِ الأَحبَارِ، ورَبِيبُهُ، وعَنهُ أَخَذَ أَحبَارَ أَهل الكِتَابِ.

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي «التَّقرِيبِ»: «شَامِيٌّ مَستُورٌ، وإِثَمَا كَذَّبَ ابنُ عَبَّاسِ مَا رَوَاهُ عَن أَهلِ الْكِتَابِ، مِن الثَّانِيَةِ».

وأَفَادَ أَبُو العَبَّاسِ القُرطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي «المُفهِمِ» أَنَّ نَاسًا قَالُوا بِقُولِ نَوفٍ!، قَالَ: «لَكِنَّ الصَّحِيحَ مَا قَالَهُ ابنُ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَكَاهُ فِي الحَدِيثِ» انتَهَى.



الضَائدَةُ الثَّالِثَةُ؛

أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ القُرآنِ بِهَا يُؤخَذُ مِن الإِسرَائِيلِيَّاتِ، وَإِن وَقَعَ فِيهِ مِن وَقعِ!، قَالَهُ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ – أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ – فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ.

### 休 왕 왕

الفَائدَةُ الرَّابِعَةُ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ السَّلَفَ يُشَدِّدُونَ فِي ذَلِكَ تَشدِيدًا عَظِيمًا؛ لِقَولِهِ (كَذَبَ عَدُوُّ الله)! ».

### \*\*\*

# الضَّائدَةُ الخَّامِسَةُ:

أَنَّ مِن كَمَالِ الأَدَبِ مَعَ جَنَابِ الرَّبِّ -جَلَّ جَلَالُهُ-، إِسنَادُ الأُمُورِ التَّتِي لا يَعلَمُ حَقَائقَهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى إِلَيهِ وَحدَهُ، وإِذَا أَجَابَ المَسؤُلُ حَسَبَ عِلْمِهِ، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُسنِدَ العِلمَ إِلَى اللهِ بَعدَ جَوَابِهِ؛ ولِهِذَا عَتَبَ اللهُ عَلَى عُلمِهِ، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُسنِدَ العِلمَ إِلَى اللهِ بَعدَ جَوَابِهِ؛ ولِهِذَا عَتَبَ اللهُ عَلَى عُلمِهِ، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُسنِدَ العِلمَ إِلَى اللهِ بَعدَ جَوَابِهِ؛ ولِهِذَا عَتَبَ اللهُ عَلَى عُلمَ مُن اللهُ عَلَى مُعَ أَنَّ جَوَابِهِ كَانَ حَسَبَ

عِلمِهِ؛ فَإِنَّ السَّائلَ سَأَلَهُ فِي عِلمِهِ؛ فَقَالَ: « هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟»، أَو قَالَ: « أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ » - أَيْ: فِي عِلمِكَ! - .

ولِهِذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ مِن طَرِيقِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن اِبْنِ عَبَّاسٍ عَن أُبَيٍّ ، وفِيهَا: « مَا أَعْلَمُ فِى الأَرْضِ رَجُلاً خَيْرًا أَوْ أَعْلَمَ مِنِّى ».

وحِينَ أَجَابَ؛ كَانَ فِي غَايَةِ التَّوَاضُعِ للهِ سُبحَانَهُ وتَعَـالَى، لا كَحَـالِ أَهلِ الكِبرِ، والفَخرِ، والغُرُورِ، والتَّعَاظُمِ عَلَى النَّاسِ، مَن تَرَى فِي جَوَابِهِ، ولحَنِ خِطَابِهِ مَا تَقشَعِرُّ مِنهُ أَبدَانُ الصَّالِحِينَ (۱).

وقَد بَوَّبَ البُّخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عَلَى الحَدِيثِ، والقِصَّةِ فِي كِتَابِ العِلمِ؛ فَقَالَ: « بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكِلُ العِلْمَ إِلَى الله».

ومُرَادُهُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ العِلمَ بِأَعلَمِ النَّاسِ لا يَكُونُ حَقِيقَةً ؟ إِلَّا للهِ عَزَّ وجَلَّ، فَهُ وَ الَّذِي لا تَخفَى عَلَيهِ خَافِيَةٌ، وهُ وَ الَّذِي يَعلَمُ الأَسرَارَ، وحَقَائقَ مَرَاتِبِ الأَخيَارِ، ولا يَعنِي هَذَا أَن لا يُجِيبَ المَسؤُلُ بِعلِمِهِ، إِذَا كَانَ مِن أَهلِ العِلمِ، والتَّقوَى، والإِنصَافِ، والتَّجَرُّدِ، بَل لَهُ

<sup>(</sup>۱) انظُر: «الفتح» (۱/ ۲۸۹–۲۹۰).

ذَلِكَ، وعِندَهَا يُستَحَبُّ لَهُ أَن يَكِلَ العِلمَ إِلَى اللهِ بَعدَ جَوَابِهِ، مُستَشعِرًا أَنَّ الصَّوَابَ عِندَهُ شُبحَانَهُ.

وَلُو سَكَتَ عَنِ الْجَوَابِ مُستَشعِرًا النَّقصَ المَذكُورَ كَانَ أَكْمَلَ، وهَذَا مِن لَطِيفِ فِقهِ أَبِي عَبدِالله البُّخَارِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى –.

ولَم يُصِب مَن ادَّعَى أَنْ لا عَتبَ عَلَى بَعضِ أَلْفَاظِ القِصَّةَ، يَعنِي الَّتِي فِيهَا التَّعلِيقُ بِعِلمِهِ، والتَّحقِيقُ مَا قَدَّمتُهُ لَكَ، والعِلمُ عِندَ الله تَعَالَى.

وقَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحُمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فَيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «الأَدَبُ مَعَ الله، لِقَولِهِ: (فَعَتَبَ الله عَلَيهِ)».

# الضَائدَةُ السَّادسَةُ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « الأَدَبُ مَعَهُ تَعَالَى، بِمَعرِفَةِ أَنَّ لَهُ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « الأَدَبُ مَعَهُ تَعَالَى، بِمَعرِفَةِ أَنَّ لَهُ أَسرَارًا فِي خَلقِهِ تَخفَى عَلَى الأَنبِيَاءِ!، فَلَا يَنبَغِي الغَفلَةُ عَن هَذِهِ المُهمَّةِ».



# الضَائدَةُ السَّابِعَةُ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « تَسمِيَةُ التِّلمِيذِ الخَادِمِ: (فَتَىّ)، [و] أَنَّ تِلكَ الخِدَمَةَ مِمَّا يَرفَعُ اللهُ بِهَا، كَهَا رَفَعَ يُوشَعُ».

### \*\*\*

## الضَائدَةُ الثَّامنَةُ:

أَكثَرُ النَّاسِ يَتكَلَّمُونَ فِي بَابِ التَّفضِيلِ بِالظَّنِّ، ومَا تَهوَى الأَنفُسُ!. سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عَن السَّيخِ عَبدِالقَادِرِ أَنَّهُ أَفضَلُ المَشَايِخِ، والإِمَامِ أَحمَدَ أَنَّهُ أَفضَلُ الأَثمَّةِ، فَهَل هَذَا صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟.

# فَأَجَابَ:

« أَمَّا تَرجِيحُ بَعضِ الأَئمَّةِ، والمَشَايخِ عَلَى بَعضٍ، مِثلُ مَن يُرَجِّحُ أَلِهِ عَلَى بَعضٍ، مِثلُ مَن يُرجِّحُ أَلِهِ عَلَى غَيرِهِ، إِمَامَهُ الَّذِي اقتَدَى بِهِ عَلَى غَيرِهِ، كَمَن يُرَجِّحُ الشَّيخَ أَبَا مَديَنٍ، أَو أَحْمَدَ، أَو غَيرَهُم: كَمَن يُرَجِّحُ الشَّيخَ الشَّيخَ أَبَا مَديَنٍ، أَو أَحْمَدَ، أَو غَيرَهُم: فَهَذَا البَابُ أَكثَرُ النَّاسِ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ بِالظَّنِّ، ومَا تَهوَى الأَنفُسِ، فَإِنَّهُم لا يَعلَمُونَ حَقِيقَةَ مَرَاتِبِ الأَنتَّةِ، والمَشَايخِ، ولا يَقصِدُونَ اتِّبَاعَ الحَقِّ المُطلَقِ

# قِصَّةُ مُوسَى مَعَ الخَضِرِ، ومَا فِيهَا مِن الدُّرُوسِ، والفَوَائدِ، والقَوَاعِدِ، والعِبَرِ

بَل كُلُّ إِنسَانٍ تَهَوَى نَفسُهُ أَن يُرَجِّحَ مَتبُوعَهُ! فَيُرَجِّحُهُ بِظَنِّ يَظُنُّهُ! ، وإِن لَم يَكُن مَعَهُ بُرهَانٌ عَلَى ذَلِكَ! ، وقد يُفضِي ذَلِكَ إِلَى تَحَاجِّهِم ، وقِتَالهِم ، وقَتَالهِم ، وقَتَالهِم ، وهَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللهُ ورَسُولِهِ ... » إِلَخ فَتوَاهُ المُفِيدَةِ كَمَا فِي « عَمُوع الفَتَاوَى » (٢٠/ ٢٩١).



رَفْعُ حبر لارَجِي لَالْخِتْرِي لِسِكْتِرَ لانِزِرُ لاِنْزِرُ سِكْتِرَ لانِذِرُ لاِنْزِرُ www.moswarat.com

# الفُصْلُ الثَّانِي

بِدْءُ قِصَّةِ الرِّحلَةِ

رَفَحُ عِب (لرَّحِيُ الْفِخْرَي (سِيكَتَمَ الْفِرْدُوكُ \_ مَ (سِيكَتَمَ الْفِرْدُوكُ \_ مَ (سِيكَتَمَ الْفِرْدُوكُ \_ مَ (سِيكَتَمَ الْفِرْدُوكُ \_ مَ

# الفَصْـلُ الثَّانِي

# بِدْءُ قِصَّةِ الرِّحلَةِ

« [فَلَمَّا] عَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلَيْهِ، أَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ؟.

وِفِي رِوَايَةٍ لَـهُمَا: [فَسَأَلُ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ].

فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ ».

و فِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ مِن طَرِيقِ أَبِي لِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: « قَالَ: يَا رَبِّ فَدُلَّنِي عَلَيْهِ.

قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوَّدْ حُوتًا مَالِجًا؛ فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الحُوتَ».

### \*\* \*\* \*\*

« فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنْ المِكْتَل ».

وِفِي رِوَايَةٍ لَـهُمَا: « [حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا فَرَقَدَ مُوسَى، وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ].

قَالَ جَلَّ وَعَلَا ﴿ وَإِذْ قَالَت مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْمَعَ اللَّهِ مَا فَلِياً صَحْمَعَ ٱلْبَعْمَ اللَّهِ مَا فَلِياً حُوتَهُمَا فَأَتَّذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللَّهُ ﴾.

[أَيْ: جَعَلَ لَهُ طَرِيقًا فِي المَاءِ كَالسَّرَبِ فِي الأَرضِ، كَأَنَّهُ الحَجَرُ إِذَا سَقَطَ].

وفِي رِوَايَةٍ لَـهُمَا: [فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْ الحُـوتِ جِرْيَـةَ المَـاءِ، فَـصَارَ مِثْـلَ الطَّاقِ؛ فَقَالَ: هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ] ».

### \*\* \*\* \*\*

وفي هَذَا الفَصلِ الْعَظِيمِ دُرُوسٌ مُهِمَّةٌ:

الأُوَّلُ:

عِظَمُ مَنزِلَةِ العِلمِ النَّافِعِ، ورَفِيعُ قَدرِهِ، وعَظِيمُ أَجرِهِ، وجَلِيلُ فَضلِهِ، وعَظيمُ أَجرِهِ، وجَلِيلُ فَضلِهِ، وأَنَّهُ خَيرُ الأَعهَالِ بَعدَ الفَرَائضِ؛ كَمَا قَالَ غَيرُ وَاحِدٍ مِن السَّلَفِ.

### \*\* \*\* \*

الدَّرسُ الثَّانِي:

حِرْصُ مُوسَى عَلَى تَحْصِيلِ العِلمِ النَّافِعِ، الَّذِي لَيسَ بِفَرضٍ عَلَيهِ، بَل هُوَ - فِي حَقِّهِ - كَمَالُ، وعُلُوُّ هِمَّتِهِ فِي ذَلكَ حَتَّى لَو بَقِي زَمَانًا، طَويلاً، يَطلُبُ لِقَاءَ الْخَضِرِ، والتَّعَلُّمَ مِنهُ!.

قَالَ تَعَالَى عَن قِيلِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَنهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ ﴾.

والحُقُبُ: الدَّهرُ، والزَّمَنُ الطَوِيلُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَقُولُ مُوسَى: ولَو أَنِّي أَسِيرُ حُقبًا مِن الزَّمَانِ!.

وهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِـدَّةِ حِرصِ مُوسَى - عَلَيهِ السَّلامُ - عَلَى العِلمِ النَّافِع!.

قَالَ الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«وهَذَا هُوَ الَّذِي حَمَلَ مُوسَى عَلَى الرِّحلَةِ إِلَى عَالِمِ الأَرضِ؛ لِيُعَلِّمَهُ مِمَّا عَلَى اللهُ فَي زَمَانِهِ، وأَعلَمُ اللهُ وَهُوَ كَلِيمُ الرَّحَنِ، وأكرَمُ الحَلقِ عَلَى الله فِي زَمَانِهِ، وأَعلَمُ الحَلقِ؛ فَحَمَلَهُ حِرصُهُ، ونَهَمَتُهُ فِي العِلمِ عَلَى الرِّحلَةِ إِلَى العَالِمِ اللَّذِي الحَلقِ؛ فَحَمَلَهُ حِرصُهُ، ونَهَمَتُهُ فِي العِلمِ عَلَى الرِّحلَةِ إِلَى العَالِمِ اللَّذِي وُصِفَ لَهُ؛ فَلُولًا أَنَّ العِلمَ أَشرَفُ مَا بُدِلت فِيهِ اللهَجُ، وأُنفِقَت فِيهِ الأَنفَاسُ؛ لا شُتغَلَ مُوسَى عَن الرِّحلَةِ إِلَى الحَضِرِ بِمَا هُو بِصَدَدِهِ مِن أُمرِ الأَنفَاسُ؛ لا شُتغَلَ مُوسَى عَن الرِّحلَةِ إِلَى الحَضِرِ بِمَا هُو بِصَدَدِهِ مِن أُمرِ الأُمَّةِ، وعَن مُقَاسَاةِ النَّصَبِ، والتَّعبِ في رِحلَتِهِ، وتَلَطُّفِهِ لِلخَضِرِ في الأُمَّةِ، وعَن مُقاسَاةِ النَّصَبِ، والتَّعبِ في رِحلَتِهِ، وتَلَطُّفِهِ لِلخَضِرِ في الأُمَّةِ، وعَن مُقاسَاةِ النَّصَبِ، والتَّعبِ في رِحلَتِهِ، وتَلَطُّفِهِ لِلخَضِرِ في قولِهِ فَي ذَلكَ!، وأَحبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ مُتَعَلِّمُ مُستَفِيدًا!!.

فَهَذَا النَّبِيُّ الكَرِيمُ كَانَ عَالِّـا بِقَـدرِ العِلـمِ، وأَهلِـهِ!، صَـلَوَاتُ الله، وسَلَامُهُ عَلَيهِ» انتَهَى مِن «مِفتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ» (١/ ٩٥٩).

### \*\* \*\*

# الدَّرِسُ الثَّالِثُ:

أَنَّ مِن هَدي الأَنبِيَاءِ الرِّحلَةُ فِي طَلَبِ العِلمِ، ولَو كَانَ عِلمَ نَافِلَةٍ لا يَجِبُ فَرضًا، فَكَيفَ بِالفَرضِ الَّذِي لا يَحصُلُ إِلَّا بِالرِّحلَةِ؟!.

فَهَذَا كَلِيمُ اللهِ تَعَالَى مُوسَى – عَلَيهِ السَّلامُ – يَرحَلُ، ويَتَحَمَّلُ المَشَاقَّ العَظِيمَةَ مَشيًا فِي البَّرِ، ورُكُوبًا فِي البَحرِ، كُلُّ ذَلِكَ لِطَلَبِ عِلم نَافِلَةٍ!.

وعَلَى هَذَا المَعنَى بَوَّبَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِ العِلمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي البَحْرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي البَحْرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فِي البَحْرِ إِلَى الْحَصِرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَى آن تُعَلِمَن مِمَّا عُلِمْت رُشْدًا إِلَى الْحَصِرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَى آن تُعَلِمَن مِمَّا عُلِمْت رُشْدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمَالِي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُو

وأَفَادَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ هَـذِهِ التَّرَجَمَةَ مَعَقُودَةُ لِللَّمِ غِيبِ فِي احْتِهَاكِ المَشَقَّةِ فِي طَلَبِ العِلمِ، ولِأَنَّ مُوسَى لَم يَمنَعهُ بُلُوغُهُ لِللَّمِ غِيبِ فِي احْتِهَاكِ اللَّمِ الْعِلمِ، ورُكُوبِ البَرِّ، والبَحرِ لِأَجلِهِ. مِن السِّيَادَةِ المَحَلَّ الأَعلَى مِن طَلَبِ العِلمِ، ورُكُوبِ البَرِّ، والبَحرِ لِأَجلِهِ.

قَالَ القُرطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي «المُفهِم»:

« وفِيهِ مِن الفِقهِ: رِحلَةُ العَالِمِ فِي طَلَبِ الازدِيَادِ مِن العِلمِ» انتَهَى.

### \$\$ \$\$ \$\$

# الدَّرسُ الرَّابعُ:

اغتِنَامُ لِقَاءِ الفُضَلَاءِ، والعُلَمَاءِ، وإِنْ بَعُدَت أَقطَارُهُم، [وتَنَاءَت وَيَارُهُم]؛ وذَلِكَ كَانَ دَأْبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وبِسَبَبِهِ وَصَلَ المُرتَّحِلُونَ إِلَى الحَظِّ الرَّاجِحِ، وَرَسَبَخِت فِي العُلُومِ لَمُهُم الحَظِّ الرَّاجِحِ، فَرَسَخَت فِي العُلُومِ لَمُهُم أَقَدَامٌ، وصَحَ لَهُم مِن الذِّكِرِ والأَجرِ أَفضَلُ الأَقسَامِ، قَالَهُ القُرطُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي «المُفهِم».

وعَلَى هَذَا المَعنَى بَوَّبَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِ العِلمِ عَلَى القِصَّةِ، فَقَالَ: «بَابِ الْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، وَرَحَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله مَسِيرَةَ شَهْرٍ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أُنَيْسِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ! ».

ولَقَد كَانَ لأَنَمَّتِنَا المُحَدِّثِينَ مِن الرِّحلاتِ في طِلَابِ العِلمِ النَّافِعِ مَا لَولا شُهرَتُهُ، وذِكرُهُ، لِمَا صُدِّقَ وُجُودُهُ!، واقرَأ كِتَابَ الْحَافِظِ الجِهبِذِ أَبِي لَولا شُهرَتُهُ، وذِكرُهُ، لِمَا صُدِّقَ وُجُودُهُ!، واقرَأ كِتَابَ الْحَافِظِ الجِهبِذِ أَبِي بَكرِ الْخَطِيبِ (٣٦٤) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - «الرِّحلَةَ»!؛ واقرَأ أُوَّلَ «مَعرِفَةِ بَكرٍ الخَطِيبِ (٣٥٠) - رَحِمَهُ اللهُ عُلُومِ الْحَدِيثِ» للحَافِظِ الكَبِيرِ أَبِي عَبدِ الله الحَاكِمِ (٣٥٠) - رَحِمَهُ اللهُ عُلُومِ الْحَدِيثِ»

تَعَالَى-، ولابنِ الجَوزِيِّ في خَوَاطِرِهِ- عَلَى مَا في بَعضِهَا-، الَّتِي جَمَعَهَا في كِتَابِهِ «صَيدِ الخَاطِر» كَلِمَاتٌ حِسَانٌ مَلِيحَاتٌ في الهِمَّةِ في طَلَبِ العِلمِ، واللهُ هُوَ المُوفِّقُ.

#### \*\*\*

# الدَّرسُ الخَامِسُ:

البَدَاءَةُ بِالأَهَمِّ فَالأَهَمِّ، فَإِنَّ زِيَادَةَ العِلمِ، وعِلمُ الإِنسَانِ أَهَمُّ مِن تَركِ ذَلِكَ، والاشتِغَالِ بِالتَّعلِيمِ مِن دُونِ تَزَوُّدٍ مِن العِلمِ، والجَمعُ بَينَ الأَمرَينِ أَكمَلُ.

أَفَادَهُ ابنُ سِعْدِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

## الدَّرِسُ السَّادِسُ:

أَنَّ الْسَافِرَ لِطَلَبِ عِلمٍ، أَو جِهَادٍ، أَو نَحوِهِ، إِذَا اقْتَضَت المَصلَحَةُ الإِخبَارَ بِمَطلَبِهِ، وأَينَ يُرِيدُ، فَإِنَّهُ أَكمَلُ مِن كَتمِهِ، فَإِنَّ فِي إِظهَارِهِ فَوَائدَ مِن الاستِعدَادِ لَهُ عُدَّتَهُ، وإِتيَانِ الأَمرِ عَلَى بَصِيرَةٍ، وإِظهَارًا لِشَرَفِ هَذِهِ مِن الاستِعدَادِ لَهُ عُدَّتَهُ، وإِتيَانِ الأَمرِ عَلَى بَصِيرَةٍ، وإِظهَارًا لِشَرَفِ هَذِهِ العِبَادَةِ الجَليلَةِ، كَمَا قَالَ مُوسَى: ﴿ لَا آبُرَحُ حَتَّى آبُلُغَ مَجْمَعَ الْبَعَدَادِ لَهُ أَمْضِي حُقُبًا النَّ ﴾.

وكَمَا أَخبَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - أَصحَابَهُ حِينَ غَزَا تَبُوكَ بِوَجهِهِ، مَعَ أَنَّ عَادَتَهُ التَّورِيَةَ، وذَلِكَ تَبَعٌ لِلمَصلَحَةِ، أَفَادَهُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

#### ## ## ##

# الدَّرسُ السَّابعُ:

جَوَازُ أَخدِ الخَادِمِ فِي الحَضَرِ والسَّفَرِ؛ لِكِفَايَةِ الْمُؤَنِ، وطَلَبِ الرَّاحَـةِ، كَمَا فَعَلَ مُوسَى – عَلَيهِ السَّلامُ –، أَفَادَهُ القُرطُبِيُّ، و السَّعدِيُّ، وغَيرُهُمَا.

#### \* \* \*

# الدَّرِسُ الثَّامِنُ:

استِحبَابُ الرِّفقَةِ فِي السَّفَرِ.

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحُمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ- فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «سَفَرُ الإثنَينِ مِن غَيرِ ثَالِثِ لِلحَاجَةِ».



# الدَّرسُ التَّاسِعُ:

مِن مَنهَجِ الأَنبِيَاءِ العَمَلُ بِالأَسبَابِ، ومُبَاشَرَتُهَا، ولَو فِي المَقَاصِدِ الشَّرعِيَّةِ.

# الدَّرسُ العَاشِرُ:

الرَّدُّ عَلَى مَن أَخِلَدَ إِلَى الأَرضِ، وزَعَمَ أَنَّهُ يُفتَحُ عَلَيهِ العِلمُ عَن اللهِ تَعَالَى مُبَاشَرَةً، بِلا وَاسِطَةٍ!.

### \*\*

# الدَّرسُ الحَادِي عَشَرَ:

جَوَازُ رُكُوبِ البَحرِ، فِي غَيرِ الحَالَةِ الَّتِي يُخَافُ مِنهَا، أَفَادَهُ ابنُ سِعدِيٍّ -- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وغَيرُهُ.

### \*\*\*

# الدَّرسُ الثَّانِي عَشَرَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجنزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - أَجنزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «خَطأُ مَن قَالَ بِخُلُو الأَرضِ مِن مُحتَهِدٍ».

#### \*\*\*

## الدَّرسُ الثَّالِثُ عَشَرَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ تَعلُّمُ العَالَمِ مِمَّن دُونَـهُ [و] اتَّخَاذُ ذَلِكَ نِعمَةً يُبادَرُ إِلَيهَا، لَا نَقِمَةً يُبغِضُهَا».

### 数 数 数

# الدَّرسُ الرَّابِعُ عَشَرَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنْ تَمَنِّي العِلمِ لَيسَ مِن التَّمَنِّي المَدمُومُ».

#### \$\frac{2}{2} \pm \frac{2}{2} \

# الدُّرسُ الخَامسُ عَشَرَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالنَّوَابَ - فَيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «الحَوفُ مِن مَكرِ الله عِندَ النَّعَم».

### \*\*\*

### الدَّرسُ السَّادِسُ عَشَرَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «التَّعَزِّيَ بِاختِيَارِ الله، وَحَسُنَ الظَّنِّ فِيهَا تَكرَهُ النَّفُوسُ».

### \*\*\*

# الدَّرسُ السَّابعُ عَشَرَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالتَّوَابَ - فَيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « شُكْرُهُ نِعمَةَ الْخَلقِ».

### \* \* \*

# الدَّرسُ الثَّامِنُ عَشَرَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالتَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالتَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «التَّعَلُّمُ بَعدَ الرِّيَاسَةِ».

### \* \* \*

رَفَحُ محِس (لارَّحِی) (الْجَثَّرِيَّ (لَیْکتر) (افٹِرُ) (الِنزوکری www.moswarat.com

# الفُصْلُ الثَّالِثُ

لِقاءُ الخُضِرِ

رَفْحُ معبى (لرَّحِيُّ (الْبَخِلَّ يُّ لِسِكْنَهُ (لِنِرُّ (لِفِرُو وَكُرِينَ www.moswarat.com

# الفَصْلُ الثَّالِثُ

# لِقاءُ الخُضِر

«فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ الغَدِ ﴿فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىلُهُ ءَالِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ آ ﴾ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبُ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ ﴿ أَرَءَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَلِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَن أَلْمَا لَهُ فَا اللهُ عَلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَلِيهُ إِلَا الشَّيْطَانُ أَنْ أَنْ الشَّيْطَانُ أَنْ أَنْ الشَيْعِيلَةُ وَاللّهُ الشَّيْطَانُ أَنْ اللهُ اللهُ

فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلَـهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوسَى ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْبَدُ عَلَى اللهُ مُوسَى ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْبَدُ اعَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللهُ ﴾.

رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبِ».

فَي رِوَايَةٍ لِمُسلِم: «فَإِذَا هُوَ بِالْخِضِرِ مُسَجَّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى القَفَا أَوْ قَالَ عَلَى حَلاَوَةِ القَفَا].

وفي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ:

«قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيُهَانَ: عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى كَبِدِ البَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسَجَّى بِثَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ».

[قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن عِندِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا اللهِ عَلَمَا اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَمُا اللهِ عَلَمُا اللهِ عَلَمُا اللهِ عَلَمُا اللهِ عَلْمُا اللهُ عَلْمُا اللهِ عَلْمُا اللهُ عَلْمُا اللهِ عَلْمُا اللهِ عَلْمُا اللهِ عَلْمُا اللهِ عَلْمُا اللهِ عَلْمُا اللهِ عَلْمُا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

فَسَلَّمَ مُوسَى؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟.

قَالَ: أَنَا مُوسَى!.

قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟.

قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا ﴿ اللهُ ﴾ ».

في رِوَايَةٍ لِمُسلِم، ولِلبُخَارِيِّ نَحوُهَا: «قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ؛ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ! مَنْ أَنْتَ؟.

قَالَ: أَنَا مُوسَى.

قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟.

قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.

قَالَ: بَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ!.

قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ ﴿ ﴾].

قَالَ: يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ، لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ!.

﴿ قَالَ لَهُ مُوْسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَعْلِمُ عَلَىٰ مَا لَرْ تَحِطُ بِهِ حُبْرًا ﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ قَلَ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَرْ تَحِطُ بِهِ حُبْرًا ﴿ قَالَ إِنَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللّ

في رِوَايَةٍ لِسُلِمٍ: ﴿ [﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ثُلُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يُحِطُ بِهِ عَنْ مَا لَرَ يَحِطُ بِهِ عَنْ مَا لَرَ يَحِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَرَ يَحِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا لَرَ يَحِمُ اللَّهِ عَلَى مَا لَرَ يَحْمُ اللَّهِ عَلَى مَا لَرَ يَعْمُ اللَّهِ عَلَى مَا لَرَ عَلَى مَا لَرَ يَعْمُ اللَّهِ عَلَى مَا لَرَ عَلَى مَا لَرَ يَحْمُ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْمُ لَا مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْمُ لَا مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْمُ لَا مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْمُ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْمُ لَا مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْمُ لَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَى مَا لَوْ يَعْمُ لَوْ يَعْمُ لِهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْمُ لَهِ عَلَيْهِ مُا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْمُ لَا مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْلَمُ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْلِمُ عَلَى مَا لَوْ يَعْلَمُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْلِمُ عِلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْلِمُ اللَّهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْلِمُ عَلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْلَى مَا لَوْ يَعْلِمُ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْلِمُ عَلَى مَا لَوْلِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَى مَا لَوْ يَعْلَمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا مَا عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلَا

شَىْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ؛ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ.

﴿ قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ ١ ﴾]».

#### ## ## ## ##

في هَذَا الفَصلِ العَجِيبِ مَسَائلُ نَافِعَةٌ، جَامِعَةٌ، مُفِيدَةٌ، مِنهَا: الأُولَى:

أَنَّ مُوسَى وفَتَاهُ يُوشَعَ بنَ نُونٍ – عَلَيهِمَ السَّلامُ – مَشَيَا يَومًا ولَيلَةً – أَي: (٢٤ سَاعَةً، أَو أَكثَرَ قَلِيلاً) – ؛ حَتَّى جَاوَزَا مَجَمَعَ البَحرينِ، أَي: مُلتَقَاهُمَا، واختَلَفَ العُلَمَاءُ فِي تَعيِينِ مَكَانِ (مَجَمَعِ البَحرينِ) عَلَى أَقوالٍ، ولَو اغتُفِرَ لَنَا الْحَوضُ فِي مِثلِ هَذَا؛ لَقُلنَا إِنَّهُ بَحرُ خَلِيجِ العَقَبَةِ، لِأَنَّ مَقَرَّ

مُوسَى كَانَ بِالشَّامِ، وقَد قَطَعَا يَومًا ولَيلَةً، وهِيَ كَافِيَةٌ فِي قَطعِ المَسَافَةِ إِلَى خَلِيجِ العَقَبَةِ، ثُمَّ إِنَّهُمَا عَادَا مَاشِيَينِ يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، وهَذَا لا يَكُونُ إِلَّا فِي أَرضٍ رَملِيَّةٍ، وكَذَا أَرضُ خَلِيجِ العَقَبَةِ.

غَيرَ أَنَّ العَلَّامَةَ المُحَقِّقَ الشِّنقِيطِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُقَرِّرُ - هُنَا - قَاعِدةً نَفِيسَةً فِي مِثلِ هَذَا، فَيَقُولُ:

«ومَعلُومٌ أَنَّ تَعيِينَ «البَحرَينِ» مِن النَّوعِ الَّذِي قَدَّمنَا أَنَّهُ لا دَلِيلَ عَلَيهِ مِن كِتَابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولَيسَ فِي مَعرِفَتِهِ فَائدَةٌ، فَالبَحثُ عَنهُ تَعَبُّ لا طَائلَ تَحَتَهُ، ولَيسَ عَلَيهِ دَلِيلٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيهِ» انتَهَى مِن «أَضوَاءِ البَيَانِ».

قُلتُ: وهَذَا هُوَ المُعتَمَدُ فِي مِثلِ هَذَا، ولَو كَانَ فِي مَعرِفَةِ المَكَانِ فَائدَةٌ مُتَحَقِّقَةٌ؛ لَبَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى، فَلَمَّا لَم يُبَيِّن كَانَ تَركُ الحَوضِ فِي ذَلِكَ هُوَ مُتَحَقِّقَةٌ؛ لَبَيَّنَهَا اللهُ تَعَالَى، فَلَمَّا لَم يُبَيِّن كَانَ تَركُ الحَوضِ فِي ذَلِكَ هُوَ المُتَعَيِّنُ؛ لا سِيمًا مَعَ مَا قَد يَجُرُّهُ لِلجُهَّالِ مِن فِتنَةِ التَّعَلُّقِ بِهِ، وعِبَادَتِهِ مِن دُونِ الله، تَعَالَى اللهُ عَن شِركِ المُشْرِكِينَ بِهِ غَيرَهُ عُلُوًا كَبِيرًا.

ثُمَّ وَقَفتُ عَلَى كَلَامٍ مُفِيدٍ جِدًّا للإِمَامِ العِمَادِ ابنِ كَثِيرٍ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي «تَفسِيرِهِ» فِي سُورَةِ الأَعرَافِ الآيَةَ (٢٤و٢٥)، قَالَ – مَا لَفظُهُ-: «ولَو كَانَ فِي تَعيِينِ تِلْكَ البِقَاعِ فَائْدَةٌ تَعُودُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ فِي أَمرِ دِينِهِم، أَو دُنيَاهُم، لَذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، أَو رَسُولُهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ –» انتَهَى؛ فَالْحَمدُ لله عَلَى تَوفِيقِهِ، وهُدَاهُ.

#### \*\*\*

# المُسأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

استِحبَابُ إِطعَامِ الإِنسَانِ خَادِمَهُ مِن مَأْكَلِهِ، وأَكلُهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ قَولِهِ: ﴿ ءَالِنَا غَدَآءَنَا ﴾ إِضَافَةٌ إِلَى الجَمِيعِ، أَنَّهُ أَكَلَ هُوَ وهُو جَمِيعًا، قَالَهُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

قُلتُ: وقَد ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسلِم فِي حَدِيثِ أَبِي اليَسَرِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - الطَّوِيلِ، قَالَ: « يَا ابْنَ أَخِى بَصَرُ عَيْنَى هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أُذُنَى هَاتَيْنِ، وَسَمْعُ أُذُنَى هَاتَيْنِ، وَصَمْعُ أُذُنَى هَاتَيْنِ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ - رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -، وَهُو يَقُولُ « أَطْعِمُ وهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ وَأَلبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْكُلُونَ وَأَلبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ».



# المُسأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ الوَهَابِ - أَجِزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجِرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ غَدَاءَهُمَا هُوَ الحُوتُ».

#### \*\*\*

# الْسَأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

أَنَّ المَعُونَةَ تَنزِلُ عَلَى العَبدِ عَلَى حَسَبِ قِيَامِهِ بِالمَامُورِ بِهِ، وأَنَّ المُوَافِقَ لِأَمرِ اللهِ، يُعَانُ مَا لا يُعَانُ غَيرُهُ لِقَولِهِ: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا لِأَمرِ اللهِ، يُعَانُ مَا لا يُعَانُ غَيرُهُ لِقَولِهِ: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا لاَ مَا اللهَ السَّفَرِ المُجَاوِزِ، لَجمَعِ البَحرَينِ، وأَمَّا الأَوَّلُ، فَلَم يَشَاكِ مِنهُ التَّعَبَ، مَعَ طُولِهِ، لأَنَّهُ هُوَ السَّفَرُ عَلَى الحَقيقةِ.

وأَمَّا الأَخِيرُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَعضُ يَومٍ؛ لأَنَّهُم فَقَدُوا الحُوتَ حِينَ أَوَوا إِلَى الصَّخرَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُم بَاتُوا عِندَهَا، ثُمَّ سَارُوا مِن الغَدِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ وَقتُ الغَدَاءِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴿ ءَالْنَا غَدَآءَنَا ﴾؛ فَحِينَتْ إِ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيهُ فِي المَوضِعِ الَّذِي إِلَيهِ مُنتَهَى قَصدِهِ، قَالَهُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.



# اللُّسْأَلَةُ الخَامسَةُ

جَوَازُ إِخبَارِ الإِنسَانِ عَمَّا هُوَ مِن مُقتَضَى طَبِيعَةِ النَّفسِ، مِن نَصَبٍ، أُو جُوعٍ، أَو عَطَشٍ، إِذَا لَم يَكُن عَلَى وَجهِ التَّسَخُّطِ، وكَانَ صِدقًا، لِقَولِ أُو جُوعٍ، أَو عَطَشٍ، إِذَا لَم يَكُن عَلَى وَجهِ التَّسَخُّطِ، وكَانَ صِدقًا، لِقَولِ مُوسَى: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَاذَا نَصَبُا ﴿ اللَّهُ اللهُ قَالَـ هُ ابنُ سِعدِيً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ قَولُهُ: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَانَّكُوى ».

#### \$\$ \$\$ \$\$

# الْسَأَلَةُ السَّادِسَةُ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « أَنَّ السَّلامَ لَيسَ مِن خَصَائِصِ هَذِهِ الأُمَّةِ».



#### المُسأَلَةُ السَّابِعَةُ:

قَالَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«فَائدَةٌ: لَيسَ فِي السَّفَرِ إِلَى الرَّبِّ تَعبُ

لَمَّا سَافَرَ مُوسَى إِلَى الخَضِرِ وَجَدَ فِي طَرِيقِهِ مَسَّ الجُوعِ، والنَّصَبِ؛ فَقَالَ لفتاه ﴿ عَلَنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا انَصَبًا ﴿ اللَّهُ \* فَإِنَّهُ مَسَفَرٌ إِلَى خَلُوق!.

ولمَّا وَاعَدَهُ رَبُّهُ ثَلَاثِينَ لَيلَةً، وأَتَمَّهَا بِعَشرِ؛ لَم يَأْكُل فِيهَا، لَم يَجِدْ مَسَّ الجُوعِ، ولا النَّصَبِ؛ فَإِنَّهُ سَفَرٌ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى، وهَكَذَا سَفَرُ القَلبِ، وسَيرُهُ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى، وهَكَذَا سَفَرُ القَلبِ، وسَيرُهُ إِلَى رَبِّهِ، لا يَجِدُ فِيهِ مِن الشَّقَاءِ، والنَّصَبِ مَا يَجِدُهُ فِي سَفرِهِ إِلَى بَعضِ المَخلُوقِينَ» انتَهى مِن «بَدَائع الفَوَائدِ» (٣/ ٧٢١).

#### \*\*\*

المُسأَلَةُ الثَّامِنَةُ:

لَم يَكُن مُوسَى يَعرِفُ الْخَضِرَ، ولا الْخَضِرُ يَعرِفُ مُوسَى - عَلَيهِمَا السَّلامُ-؛ وإِنَّمَا سَمِعَ عَن أَحبَارِهِ.

قَالَ مُوسَى: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ؛ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ! مَنْ أَنْتَ؟.

قَالَ: أَنَا مُوسَى.

قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟.

قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ».

وِفِي رِوَايَةٍ: «فَسَلَّمَ مُوسَى؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟. قَالَ: أَنَا مُوسَى!.

قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟.

قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي ﴿ مِمَّا عُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ اللهُ ﴾ ٥.

وفي هَذَا أَنَّ الرُّسُلَ، والأَنبِيَاءَ قَد لا يَعرِفُ بَعضُهُم بَعضًا كَمَا قَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ بَعدَ أَنَّ سَمَّى لَهُ طَائفةً مِن الرُّسُلِ ﴿ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمَ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَصَعِيلِمًا اللهِ ﴿ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَعِيلِمًا اللهِ ﴾ [النساء].

أَفَادَهُ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ كَمَا فِي «مَجَمُوعِ الفَتَاوَى» (المَجَمُوعِ الفَتَاوَى» (١٠٠/٢٧).

\$\$ \$\$ \$\$

# المُسأَلَةُ التَّاسِعَةُ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَ استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «إِذَا احتَمَلَ اللَّفظُ مَعَانِي؛ فَأَظهَرُهَا أُولَاهَا، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ».

#### \*\*\*

# الْسَأَلَةُ العَاشِرَةُ:

إِضَافَةُ الشَّرِّ، وأَسبَابِهِ إِلَى الشَّيطَانِ، عَلَى وَجهِ التَّسوِيلِ، والتَّزيينِ، وإِنْ كَانَ الكُلُّ بِقَضَاءِ اللهِ وقَدَرِهِ، لِقَولِ فَتَى مُوسَى: ﴿ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيَطَنُ أَنْ أَذَكُرَهُ, ﴾، قَالَهُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

#### ## ## ##

# المُسأَلَةُ الحَادِيَةُ عَشَرَ:

وقولُهُ فِي هذه الآية الكريمه: ﴿ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ ﴿ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّسيَانَ مِن الشَّيطَانِ كَمَا دَلَّت عَلَيهِ آياتٌ أُخَرُ، كَقَولِهِ تَعَـــالَى: ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيطَانُ فَلَا نَقَعُدْ بَعْدَ ٱلذِّحَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ آسَتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيطَانُ فَلا نَقَعُدُ بَعْدَ الذِّحَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ آسَةِ ﴾ [الانعام: ١٨]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيطَانُ فَأَنسَنْهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ ﴾ [اللجادلة: ١٩] الآية. قَالَهُ الشِّنقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

# المُسأَلَةُ الثَّانِيَةُ عَشَرَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « نِسيَانُ الفَتَى الحُوتَ فِي ذَلِكَ اليَومِ، وَتِلكَ اللَّيلَةِ، وَبَعضِ اليَومِ الثَّانِي، مَعَ أَنَّهُ لَمَ يُكَلَّفُ إِلَّا ذَلِكَ، وَمَعَ أَنَّهُ لَمَ يُكَلَّفُ إِلَّا ذَلِكَ، وَمَعَ أَنَّهُ زَادُهُمَا يُحْمَلُ عَلَى الظَّهرِ! ».

قَالَ: « [و] أَنَّ الشَّيطَانَ يَتَسَلَّطُ تَسَلُّطًا لَا يُعرَفُ؛ لِكَونِهِ تَسَلَّطَ عَلَى يُوشَعَ بِالنِّسيَانِ العَجِيبِ».

#### ## ## ##

# الْسَأْلَةُ الثَّالِثَةُ عَشَرَ؛

الصَّبرُ عَلَى الخَادِمِ، والأَجِيرِ، والصَّاحِبِ، والزَّوجَةَ، ونَحوِهِم إِذَا غَلِطُوا غَلَطًا مُحْتَمَلاً سَبَبُهُ النِّسيَانُ، ونَحوُهُ.

وقَد كَانَ رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- مَضرِبَ المَشَلِ فِي ذَلِكَ؛ فَقَد ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَينِ، واللَّفظُ لِلبُخَارِيِّ مِن حَدِيثِ أَنْسٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «خَدَمْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِـهِ وسَـلَّمَ - عَشْرَ سِنِينَ؛ فَمَا قَالَ لِي: (أُفِّ )، وَلَا: (لِمُ صَنَعْتَ)، وَلَا: (أَلَا صَنَعْتَ)».

وعَلَيكَ بِالتَّوجِيهِ الحَسَنِ، والتَّأدِيبِ مِن غَيرِ تَعنِيفٍ بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ.

#### \*\*\*\*

المُسأَلَةُ الرَّابِعَةُ عَشَرَ:

النِّسيَانُ المَذكُورُ إِنَّمَا وَقَعَ مِن الفَتَى لا مِن مُوسَى -عَلَيهِ السَّلامُ-؛ ولِهِنَا قَالَ مُوسَى الفَتَاهُ ﴿ اَلْنَا غَدَا اَ اَلْهَ لَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا وَلِهِنَا قَالَ مُوسَى لَفَتَهُ ﴿ اَلْنَا غَدَا اَ اَلْمَ خَرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُ ﴾ . الصَّخرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُ ﴾ .

وإِنَّمَا أَسنَدَ النِّسيَانَ إِلَيهِمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴿ ثَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ تَعَالَى - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

\*\*\*

# المُسأَلَّةُ الخَامِسَةُ عَشَرَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « الفِرْقُ بَينَ العُبُودِيَّةِ الخَاصَّةِ، وَالعُبُودِيَّةُ العَامَّةِ».

#### \*\*\*

# المُسألَةُ السَّادِسَةُ عَشَرَ:

في هَذَا الفَصلِ النَّافِعِ النَّصُّ عَلَى نُبُوَّةِ الخَضِرِ عَلَيهِ السَّلامُ - لِقَولِهِ - جَلَّهُ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْ اللَّدُنِّ اللَّذَانِ ذَكَرَ اللهُ وَعَلَمْنَ وَعَلَمْ اللَّدُنِّ اللَّذَانِ ذَكَرَ اللهُ المَّنَانَةُ عَلَيهِ بِهِمَا، هَهُنَا هِي رَحَةُ نُبُوَّةٍ، والعِلمُ اللَّدُنِّ هُوعِلمُ الوحي، ويَدُلُّ هِنَا أَنَّ الرَّحَةَ تَكَرَّرَ إِطلاقَهَا عَلَى النَّبُوَّةِ فِي القُرآنِ. وكَذِلِكَ العِلمُ المؤتى مِن الله تَكرَّرَ إِطلاقَةُ فِيهِ عَلَى عِلْمِ الوَحِي. المُؤتى مِن الله تَكرَّرَ إِطلاقَةُ فِيهِ عَلَى عِلْمِ الوَحِي.

فَمِن إِطلَاقِ الرَّحَمَةِ عَلَى النَّبُوَّةِ قَولَهُ تَعَالَى فِي «الزُّحرُفِ»: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّى ٱلْهُوْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [الزخرف/٣١-٣٢]الآية . أَيْ: نُبُوَّتَهُ حَتَّى يَتَحَكَّمُوا فِي إِنزَالِ القُرآنِ عَلَى رَجُلٍ عَظِيمٍ مِن القَريَتَينِ.

وقَولُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ « الدُّحَانِ» : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ ثَا مُرَا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَا مُرْسِلِينَ ﴿ ثَلَى رَحْمَةً مِن زَيْكً إِنّهُ. هُوَ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا ۚ إِنّا كُنَا مُرْسِلِينَ ﴿ ثَلَيْهَ ، وَقُولُهُ تَعَالَى فِي آخِرِ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثَالَ الدَّانُ : ٥-٦ ] الآية، وقُولُهُ تَعَالَى فِي آخِرِ «القَصَصِ» ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْصَحَتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِّكِ ﴾ [القصص: ٨٦] الآية.

ومِن إِطلَاقِ إِيتَاءِ العِلمِ عَلَى النَّبُوَّةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَبُونَةِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَبِنَابَ وَالْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكُ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ أَوكانَ فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ السَاء / ١١٣]، وقولُهُ: ﴿ وَإِنَّهُ الدُوعِلْمِ لِمَا عَلَمْنَكُ ﴾ [بوسف عَظِيمًا اللَّهَ عَلَيْ ذَلِكَ مِن الآيَاتِ.

ومَعلُومٌ أنَّ الرَّحَةَ، وإِيتَاءَ العِلمِ اللَّـدُنِّيِّ أَعَـمُّ مِـن كَـونِ ذَلـكَ عَـن طَرِيقِ النُّبُوَّةِ، وغَيرِهَا.

والاستِدلَالُ بِالأَعَمِّ عَلَى الأَخَصِّ فِيهِ أَنَّ وُجُـودَ الأَعَـمِّ لا يَـستَلزِمُ وُجُودَ الأَخَصِّ كَمَا هُوَ مَعرُوفٌ.

ومِن أَظهَرِ الأَدِلَّةِ فِي أَنَّ الرَّحَةَ، والعِلمَ اللَّدُنِّيِّ اللَّـذَينِ امـتَنَّ اللهُ بِهِـمَا عَلَى عَبِدِهِ الخَضِرِ عَن طَرِيقِ النُّبُـوَّةِ، والـوَحي قَولُـهُ تَعَـالَى عَنـهُ: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ﴾ [الكهف: ٨٢] أَيْ: وإِنَّا فَعَلَتُهُ عَن أَمْرِ اللهِ - جَلَّ وعَلا-.

وأَمرُ اللهِ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عَن طَرِيقِ الوَحي، إِذ لا طَرِيقَ تُعرَفُ بِهَا أَوَامِـرُ الله، ونَوَاهِيهِ إِلَّا الوَحيُ مِن الله جَلَّ و عَلَا.

ولا سِيًّا قَتَلَ الأَنفُسِ البَرِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ، وتَعيِيبُ سُفُنِ النَّاسِ بِخَرِقِهَا؛ لأَنَّ العُدُوانَ عَلَى أَنفُسِ النَّاسِ، وأَموالِهِم، لا يَصِحُّ إِلَّا عَن طَرِيقِ الوَحي مِن الله تَعَالَى. وقَد حَصَرَ تَعَالَى طُرُقَ الإِنذَارِ فِي الوَحي فِي طَرِيقِ الوَحي أِن اللهِ تَعَالَى . وقَد حَصَرَ تَعَالَى طُرُقَ الإِنذَارِ فِي الوَحي فِي قُولِيهِ تَعَالَى : ﴿ قُلَ إِنْكَا أَنذِرُكُ مُ بِالْوَحِي ﴾ [الأنبياء / ٥٥]، و ﴿ إِنَّكَا ﴾ قولِيهِ تَعَالَى : ﴿ قُلُ إِنْكَا أَنذِرُكُ مُ مِاللهُ عَمْرِ.

فَإِنْ قِيلَ: قَد يَكُونُ ذَلكَ عَن طَريقِ الإِلْمَامِ!.

فَا لَجُوَابُ: أَنَّ المُقَرَرِّ ) فِي الأُصُولِ أَنَّ الإِلْحَامَ مِن الأُولِيَاءِ لا يَجُوزُ الاستِدلَالُ بهِ.

أَفَادَهُ هَذَا البَحثَ النَّافِعَ الإِمَامُ الشِّنقِيطِيُّ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

قُلتُ: ويَدُلُّ لِذَلِكَ قَولُ الخَضِرِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ -: ﴿ إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ».

ومَعلُومٌ أَنَّ عِلمَ مُوسَى عِلمُ وَحيي مِن اللهِ تَعَـالَى، فَكَـذَلِكَ عِلـمُ الخَضِرِ–عَلَيهِ السَّلامُ-، وهَذَا نَصُّ لا يَحتَمِلُ الْمُبَاحَثَةَ!؛ فَتَأَمَّل.

وقَد ذُكِرَ فِي المَسأَلَةِ نِزَاعٌ، فَمِن قَائلٍ: هُوَ وَلِيٌّ، و مِن قَائلٍ: رَسُـولٌ، وهَوَ المُعتَمَدُ، وبِهِ جَزَمَ الأَكثَرُ، وقِيلَ: مَلَكٌ، وهُوَ ضَعِيفٌ.

قَالَ الرَّاجِزُ:

واختَلَفَـــتْ فِي خَـــضِرِ العُقُـــولُ

قِيــلَ نَبِــيٌّ أَو وَلِيٌّ أَو رَسُــول

قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في رِسَالَتِهِ «الزَّهُ النَّفِرُ في أَخْبَارِ الْخُلَمَاءِ يَقُولُ: أَوَّلُ عُقْدَةٍ أَخْبَارِ الْخُلَمَاءِ يَقُولُ: أَوَّلُ عُقْدَةٍ ثَخِلًا مِن الزَّندَقَةِ اعْتِقَادُ كُونِ الْخَضِرِ نَبِيَّا؛ لأنَّ الزَّنادِقَةَ يَتَذَرَّعُونَ بِكُونِهِ ثَحِيلٌ مِن الزَّندَقَةِ اعْتِقَادُ كُونِ الْخَضِرِ نَبِيًّا؛ لأنَّ الزَّنادِقَةَ يَتَذَرَّعُونَ بِكُونِهِ غَيْرَ نَبِيٍّ إِلَى أَنَّ الوَلِيَّ أَفْضَلُ مِن النَّبِيِّ كَمَا قَالَ قَائلُهُم: مَقَّدَ اللهُ النَّبُ وَ فَي بَرِزَجٍ مَقَ في بَرِرَجٍ

فُوَي قَ الرَّسُولِ ودُونَ السوَلِي !»

وسَتَأْتِي - إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى - تَتِمَّةٌ مُهِمَّةٌ في الفَصلِ الرَّابِعِ في المَبحَثِ الحَامِسِ والحَمسِينِ.

تَنبِيهٌ: قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ – أَجزَلَ اللهُ لَـهُ اللهُ لَـهُ اللهُ لَـهُ اللهُ لَـهُ اللهُ لَـهُ اللهُ لَـهُ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «إِثبَاتِ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءَ، عَلَى القَولِ بِعَدَم نُبُوَّةِ الخَضِرِ!».

المُسأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشَرَ:

التَّادُّبُ مَعَ المُعَلِّمِ، وخِطَابِ المُتَعَلِّمِ إِيَّاهُ أَلطَفَ خِطَابٍ، لِقَولِ مُوسَى عَلَيْمِ إِيَّاهُ أَلطَفَ خِطَابٍ، لِقَولِ مُوسَى عَلَيْمِ اللَّهُ مُوسَى عَلَى أَنْ يَعْلَى عَلَى أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ مُسَى اللهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ مُرْشَدًا اللهُ .

فَأَخرَجَ الكَلامَ بِصُورَةِ المُلاطَفَةِ، والمُشَاوَرَةِ، وأَنَّكَ هَل تَأذُنُ لِيَ فِي ذَلكَ، أَمْ لا، وإقرارُهُ بِأَنَّهُ يَتَعَلَّمُ مِنهُ، بِخِلَافِ مَا عَلَيهِ أَهلُ الجَفَاءِ، أو الكِيرِ، الَّذِي لا يُظهِرُ لِلمُعَلِّمِ افتِقَارَهُم إِلَى عِلمِهِ، بَل يَدَّعِي أَنَّهُ يَتَعَاوَنُ هُم وإِيَّاهُ، بَل رُبَّمَا ظَنَّ أَنَّهُ يُعَلِّمُ مُعَلِّمَهُ، وهُوَ جَاهِلٌ جِدًّا، فَالذُلُّ لِلمُعَلِّمِ، وإظهَارُ الحَاجَةِ إِلَى تَعلِيمِهِ، مِن أَنفَعِ شَيءٍ لِلمُتَعَلِّمِ، أَفَادَهُ ابنُ سِعدِيً وإظهَارُ الحَاجَةِ إِلَى تَعلِيمِهِ، مِن أَنفَعِ شَيءٍ لِلمُتَعَلِّمِ، أَفَادَهُ ابنُ سِعدِيً رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -.

#### \$\frac{2}{2} \pm \frac{2}{2} \

# المُسأَلَةُ الثَّامِنَةُ عَشَرَ:

أَنَّ طَالِبَ العِلمِ النَّافِعِ إِنَّمَا يَطلُبُ العِلمَ؛ لأَجلِ الرُّشدِ، وهُوَ صَلاحُ القَولِ، والعَمَلِ، والاعتِقَادِ، وتَحَبَّةُ القَلبِ لِذَلِكَ، وكَرَاهَةُ الكُفرِ، والفُسُوقِ، والعِصيَانِ، ونُفرَةُ القَلبِ عَنهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِكَنَّ اللّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزُيّنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَلَكِكَنَّ اللّهَ وَالْفَسُوقَ وَالْفَسُوقَ وَالْفِصْيَانَ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿ وَلَكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وأعظمُ الرُّشدِ صَلاحُ العَقَائدِ، بإخلاصِ العِبَادَةِ لَهُ - جَلَّ جَلَالُهُ-، وبُغضِ الشِّركِ، والكُفرِ، والنَّفَاقِ ، ومُعَادَاتِها، وأَهلَها؛ وهذِهِ هِيَ الحَنِيفِيَّةُ أَن تَعبُدَ الله مُحْلِصًا لَهُ الدِّينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةَ وَانِينَةُ فَالنَّيْ اللَّهُ عَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِرًا لِإَنْعُمِهِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ شَ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ. فِي ٱلأَنْجَرَةِ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ شَ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ. فِي ٱلأَنْجَرَةِ لَهُ السَّيَعِيمَ اللَّهُ وَعَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعْ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِن ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ فَ وَاللَّرَانِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿ فَ وَاللَّهُ مِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿ فَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ وَمِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿ فَالَ لِأَيْهِ وَقَوْمِهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

الَّذِى فَطَرَهُنَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَ أَلْشَاهِ بَعَدَانً أَصَانَكُمْ بَعَدَأَن تُولُّواْ مُدِّبِرِينَ ۞ ﴿ [الأنبياء: ٥١ - ٥٧].

وأَمَرَ اللهَ تَعَالَى نبِيّهُ بِاتّبَاعِ هَذِهِ اللّهَ، فَقَالَ: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النَّهِ مِلّةَ إِبْرَهِيهِ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللّهَ ﴾، وقالَ عَن نبيّهِ مُحَمَّدٍ – صَلّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – : ﴿ قُلْ إِنّنِي هَدَىنِي رَقِي إِلَى صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ دِينَا قِيمًا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنّ صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ دِينَا قِيمًا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنّ صَرَطِ مُسْتَقِيمٍ دِينَا قِيمًا مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنّ مَكَافِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ لَا شُرِيكَ لَذُهُ وَيَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ العَلَّامَةُ السَّعدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

« ومِنهَا: أَنَّ العِلمَ النَّافعَ، هُوَ العِلمُ المُرشدُ إِلَى الخَيرِ، فَكُلُّ عِلمِ يَكُونُ فِيهِ رُشدٌ، وهِدَايَةٌ، لِطُرقِ الخَيرِ، وتَحَذِيرٌ عَن طَريقِ الشَّرِّ، أَو وَسِيلَةٌ لِنَكُونُ فِيهِ رُشدٌ، وهِدَايَةٌ، لِطُرقِ الخَيرِ، وتَحَذِيرٌ عَن طَريقِ الشَّرِّ، أَو وَسِيلَةٌ لِنَكَ؛ فَإِنَّا أَن يَكُونَ ضَارًا، أَو لِذَلكَ؛ فَإِنَّا أَن يَكُونَ ضَارًا، أَو لَيسَ فِيهِ فَائدَةٌ لِقَولِهِ: ﴿ أَن تُعَلِّمَن مِمَاعُلِمْتَ رُشَدَا لَ اللهِ ﴾ "انتهى مِن ليسَ فِيهِ فَائدَةٌ لِقَولِهِ: ﴿ أَن تُعَلِّمَن مِمَاعُلِمْتَ رُشَدَا لَ اللهِ ﴾ "انتهى مِن العِلمِ و".

\*\*\*

المُسأَلَةُ التَّاسعَةُ عَشَرَ؛

تَوَاضُعُ الفَاضِلِ لِلتَّعَلَّمِ عِمَّن دُونَهُ، فَإِنَّ مُوسَى - بِلا شَكَّ- أَفضَلُ مِن الخَضِرِ - عَلَيهِمَا السَّلامُ-، أَفَادَهُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَى-، وغَيرُهُ.

وقَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «تَعلَّمُ العَالَمِ مِمَّن دُونَهُ!؛ [و] اتَّخَاذُ ذَلِكَ نِعمَةً يُبَادَرُ إِلَيهَا، لَا نَقِمَةً يُبغِضُهَا ».

قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

«وقَدقَالَ مُوسَى لِلخَضِرِ ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

ولَم يَكُن هَذَا بِالَّذِي أُوجَبَ أَنْ يَكُونَ الْخَضِرُ قَرِيبًا مِن مُوسَى؛ فَضلًا عَن أَنْ يَكُونَ الْخَضِرُ قَرِيبًا مِن مُوسَى؛ فَضلًا عَن أَنْ يَكُونَ مِثلَهُ !؛ بَل الأَنبِيَاءُ المُتَبِعُونَ لمُوسَى كَهَارُونَ، ويُوشَعَ، ودَاودَ، وسُلَيهَانَ، وغَيرِهِم أَفضَلُ مِن الخَضِرِ» انتَهَى مِن «مِنهَاجِ السُّنَّةِ».

وقَالَ: «وقَد أَجَعَ الْمُسلِمُونَ عَلَى أَنَّ مُوسَى أَفضَلُ مِن الخَضِرِ، فَمَن قَالَ: إِنَّ الْخَضِرَ الفَتَ اوِي المِصرِيَّةِ» قَالَ: إِنَّ الخَضِرَ أَفضَلُ، فَقَد كَفَرَ » انتَهَى مِن «مُختَصَرِ الفَتَ اوِي المِصرِيَّةِ» (ص ٤٥٠).



# الْسَأَلَةُ العُشرُونَ:

«تَعَلَّمُ العَالِمِ الفَاضِلِ للعِلمِ الَّذِي لَمَ يَتَمَهَّر فِيهِ، مُمَّن مَهَرَ فِيهِ، وإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي العِلمِ بدَرَجَاتٍ كَثِيرَةٍ.

فَإِنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ مِن أُولِي العَزمِ مِن المُرسَلِينَ، الَّذِينَ مَنَحَهُم اللهُ، وأَعطَاهُم مِن العِلمِ مَا لَمَ يُعطِ سِوَاهُم، ولَكِنْ فِي هَذَا العِلمِ الخَاصِّ كَانَ عِندَ الخَضِرِ، مَا لَيسَ عِندَهُ؛ فَلهَذَا حَرصَ عَلَى التَّعَلُّم مِنهُ.

فَعَلَى هَذَا، لا يَنبَغِي لِلفَقِيهِ المُحَدِّثِ، إذَا كَانَ قَاصِراً فِي عِلْمِ النَّحوِ، أَو الصَّرفِ، أَو نَحوِهِ مِن العُلُومِ، أَنِ لا يَتَعَلَّمَهُ مَّن مَهَ رَ فِيهِ، وإِنْ لَم يَكُن مُحَدِّثًا ولا فَقِيهًا» أَفَادَهُ ابنُ سِعدِيٍّ.

#### \*\*\*

# الْسَأْلَةُ الحَادِيَةُ والعُشرُونَ:

إِضَافَةُ العِلمِ، وغَيرِهِ مِن الفَضَائلِ لله تَعَالَى، والإِقرَارُ بِذَلِكَ، وشُكرُ اللهِ عَلَيهَا لِقَولِهِ: ﴿ تُعَلِّمَن مِمَا عُلِمْتَ ﴾ أَيْ: مِمَّا عَلَمَكَ اللهُ تَعَالَى، أَفَادَهُ اللهُ عَلَيهَا لِقَولِهِ: ﴿ تُعَلَّى مَا عُلِمْتَ ﴾ أَيْ: مِمَّا عَلَمَكَ اللهُ تَعَالَى، أَفَادَهُ اللهُ عَلَيهَا لَهُ عَالَى - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

#### \*\*\*

المُسأَلَةُ الثَّانِيَةُ والعُشرُونَ:

قَد يَكُونُ المَفضُولُ أَعلَمَ مِن الفَاضِلِ بِمَسأَلَةٍ، أَو أَكثَرَ، ولا يَلزَمُ مِن هَذَا أَن يُظنَّ أَنَّهُ الأَفضَلُ مُطلَقًا.

وقَد تَقَدَّمَ أَنَّ مُوسَى - عَلَيهِ السَّلامُ - أَفضَلُ مِن الخَضِرِ - عَلَيهِ السَّلامُ -، وأَنَّ مَذَا هُو الوَاجِبُ اعتِقَادُهُ!؛ وإِن عِلِمَ مَا فَاتَ مُوسَى عِلْمُهُ؛ ولِهَذَا قَالَ الحَضِرُ: «يَا مُوسَى إِنِّ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهُ عَلَّمَنِيهِ اللهُ، لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهِ عَلَّمَتِهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ!».

والله - جَلَّ وعَلاً - قَالَ لَمُوسَى: ﴿يَنَمُوسَى إِنِي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى اللهُ - جَلَّ وعَلاً - قَالَ لَمُوسَى: ﴿يَنَمُوسَى إِنِي آصَطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَبِكَلَيمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّنِكِينَ السَّ وَكَن مِّنَ الشَّنِكِينَ السَّ وَكَنْ مِّنَ اللَّهُ وَلَقْصِيلًا ﴾ وَكَن مِّنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كَلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا ﴾ [الأعراف].

وفي فِصَّةِ مُحَاجَّةِ آدَمَ لِمُوسَى – عَلَيهِمَا السَّلامُ - كَمَا في «صَحِيحٍ مُسلِمٍ» (٢٦٥٢) مِن طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍه عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله – صَلَّىَ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – ، وذَكَرَهُ، وفِيهِ:

«فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ»، وفي لَفظِ لَهُ: «كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ».

قَالَ شَيخُ الإِسلام ابنُ تَيمِيَّةَ:

"وكونُهُ يَعلَمُ مَسَائلَ لا يَعلَمُهَا مُوسَى، لا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ أَفضَلَ مِنهُ مُطلَقًا كَمَا أَنَّ الْمُدهُدَ [حِينَ] قَالَ لِسُلَيَانَ ﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ يَحُطْ بِهِ عَلَى اللهُ مُطلَقًا كَمَا أَنَّ اللهُ مُطلَقًا كَمَا أَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله النَّخُلَ، لَمَّا كَانُوا أَعلَمَ بِتَلِيقِحِهِ مِن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ النَّخَلَ، لَمَّا كَانُوا أَعلَمَ بِتَلِيقِحِهِ مِن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - لَم يَجِب مِن ذَلكَ أَنْ يَكُونُوا أَفضَلَ مِنهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - ، وقد قَالَ لَهُم: "أَنتُم أَعلَمُ بِأَمْرِ دُنيَاكُم أَمَّا مَا كَانَ مِن أَمرِ وَسَلَّمَ - ، وقد قَالَ لَهُم: "أَنتُم أَعلَمُ بِأَمْرِ دُنيَاكُم أَمَّا مَا كَانَ مِن أَمرِ وَلِي اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - ، وقد قَالَ لَهُم: "أَنتُم أَعلَمُ بِأَمْرِ دُنيَاكُم أَمَّا مَا كَانَ مِن أَمرِ وَسَلَّمَ - ، وقد قَالَ لَهُم: "أَنتُم أَعلَمُ بِأَمْرِ دُنيَاكُم أَمَّا مَا كَانَ مِن أَمرِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - ، وقد قَالَ لَهُم: "أَنتُم أَعلَمُ بِأَمْرِ دُنيَاكُم أَمَّا مَا كَانَ مِن أَمرِ وَالظُر وَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ

وقَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَقَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّهُ قَد يَكُونُ عِندَ غَيرِ النَّبِيِّ مَن العِلمِ مَا لَيسَ عِندَ النَّبِيِّ».

#### \$\$ \$\$ \$\$

المُسأَلَةُ الثَّالِثَةُ والعُشرُونَ:

قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ثَلَ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوَ تَعَطيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوَ تَعْطيعَ مَعَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّل

صَبْرًا ﴿٣٧﴾، ثُمَّ قَالَ في آخرِ القِصَّةِ: ﴿ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٠﴾.

اعلَم أَنَّ المُرَادَ بِالاستِطَاعَةِ المَنفِيَّةِ - هُنَا- مَشَقَّةُ ذَلِكَ عَلَيهِ، لا عَـدَمُ قُدرَتِهِ عَلَيهِ، وإطَاقَتِهِ لَهُ.

فَهَذِهِ (الإسْتِطَاعَةُ) هِيَ الْمُقَارِنَةُ لِلْفِعْلِ اللُوجِبَةُ لَـهُ، وأَمَّـا الاستِطَاعَةُ بِمَعنَى القُدرَةِ المُنَافِيَةِ للعَجزِ، فَهَذِهِ عَلَيهَا مَنَـاطُ الأَمْـرِ وَالنَّهْـيِ، وَهِـيَ المُصَحِّحَةُ لِلْفِعْل، ولَا يَجِبُ أَنْ تُقَارِنَ الفِعْلَ.

وَالقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإسْتِطَاعَةَ إِنَّا انْفِيَتْ عَنْ التَّارِكِ، لَا عَنْ الفَاعِلِ؛ فَعُلِمَ أَنَّهَا مُضَادَّةٌ لِمَا يَقُومُ بِالعَبْدِ مِنْ المَوانِعِ الَّتِي تَصُدُّ قَلْبَهُ عَنْهُ إِللَّهَ عَلْهُ الْفَاعِلِ؛ فَعُلِمَ أَنَّهَا مُضَادَّةٌ لِمَا يَقُومُ بِالعَبْدِ مِنْ المَوانِعِ الَّتِي تَصُدُّ قَلْبَهُ عَنْهُ إِللَّهُ الْفَعْلِ، وَعَمَلُهُ، وَبِكُلِّ حَالٍ فَهَذِهِ الإسْتِطَاعَةُ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ إِذَلِكَ.

وفي هَـؤُلاءِ الآيَـاتُ الـرَّدُّ عَـلَى القَدَرِيَّـةِ، وغَـيرِهِم القَـائلِينَ: إِنَّ الاستِطَاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي المَقدُورِ، وهُوَ المَوجُودُ المَعلُومُ، ومَـا لا يُوجَـدُ؛ فَغَيرُ مَقدُورٍ عَلَيهِ!.

ولَو كَانَ كَذِلِكَ لَم يَكُنْ فَرْقُ بَيْنَ هَؤُلاءِ المَذْمُومِينَ، وَبَيْنَ المُؤْمِنِينَ، وَلَا بَيْنَ المُؤمِنِينَ، وَلَا بَيْنَ الْمُؤمِنِينَ، وَلَا بَيْنَ الْحَوْمِ فَلَ اللَّهُ وَلَا بَيْنَ الْخَضِرِ وَمُوسَى؛ فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ فَعَلَ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، لَا تَكُونُ المُقَارَنَةُ مَوْجُودَةً قَبْلَ فِعْلِهِ!.

وَالقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الإسْتِطَاعَةَ إِنَّمَا نُفِيَتْ عَنْ التَّارِكِ لَا عَنْ الفَاعِلِ فَعُلِمَ أَنَّهَ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ، بَلْ وَقُضِيَ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ، بَلْ وَقُضِيَ عَلَيْهِ إِذَلِكَ - كَمَا تَقَدَّمَ-.

وَإِذَا عُرِفَ هَذَا التَّقْسِيمُ تَبَيَّنَ أَنَّ إطْلَاقَ القَوْلِ بِأَنَّ العَبْدَ لَا يَسْتَطِيعُ غَيْرَ مَا فَعَلَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ خِلَافَ المَعْلُومِ المُقَدَّرِ، وَإِطْلَاقَ القَوْلِ بِأَنَّ الْمُعْلُومِ المُقَدَّرِ، وَإِطْلَاقَ القَوْلِ بِأَنَّ السَّتِطَاعَةَ الفَاعِلِ وَالتَّارِكِ سَوَاءٌ، وَأَنَّ الفَاعِلَ لَا يَخْتَصُّ عَنْ التَّارِكِ الشِطَاعَةِ خَاصَّةٍ!؛ كِلَا الإِطْلَاقَيْنِ خَطَأٌ؛ وَبِدْعَةٌ.

وَلِهَذَا اتَّفَقَ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَأَئِمَّتُهَا، وَجُمْهُورُ طَوَائِفِ أَهْلِ الكَلَامِ عَلَى أَنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى مَا عَلِمَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ، وَعَلَى مَا يَمْتَنِعُ صُدُورُهُ عَنْهُ؛ لِعَدَمِ إِرَادَتِهِ، لَا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ؛ وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ عَنْهُ؛ لِعَدَمِ إِرَادَتِهِ، لَا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ؛ وَإِنَّمَا خَالَفَ فِي ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَجْهُويَةِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، والمُتفلسِفَةِ الصَّابِئَةِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَهْلِ الضَّلَالِ مِنْ الجَهمِيَّةِ، وَالقَدَرِيَّةِ، والمُتفلسِفَةِ الصَّابِئَةِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ النَّحْصَارَ المَقْدُورِ فِي المُؤْجُودِ، وَيَحْصُرُونَ قُدْرَتَهُ فِيهَا شَاءَهُ، وَعَلِمَ وُجُودَهُ؛ دُونَ مَا أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ

كَمَا رَجَّحَهُ النَّظَّامُ والأَسْوَارِيُّ، وَكَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَزْعُمُ : أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ المَقْدُورِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُهْدَى بِهِ الضَّالُ، وَقَدْ المَقْدُورِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُهْدَى بِهِ الضَّالُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ آَنِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُ آلِإِنسَنُ أَلَن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ آلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُ آلِإِنسَنُ أَلَن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ آلَ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

بَنَانَهُ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ جَابِرِ: ﴿ أَنَّهُ لَنَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيَكُمْ عَذَا بُامِن فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -: ﴿ أَعُودُ بِوَجْهِكَ ﴾ ، ﴿ أَوْ مِن تَحَيِّ أَرَجُلِكُمْ ﴾ قَالَ: ﴿ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -: ﴿ أَعُودُ بِوَجْهِكَ ﴾ ، ﴿ أَوْ مِن تَحَيِّ أَرَجُلِكُمْ ﴾ قَالَ: ﴿ وَلَوْ شِنْكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ ، قَالَ: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا بَيْنَاكُمُ نَفْسٍ هُدَ لَهَا ﴾ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا يَنْنَاكُمُ نَفْسٍ هُدَ لَهَا ﴾ (السجدة / ١٣).

وَمَنْ حَكَى مِنْ أَهْلِ الكَلَامِ عَنْ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَهَاعَةِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ :
إِنَّ العَبْدَ لَيْسَ قَادِرًا عَلَى غَيْرِ مَا فَعَلَ الَّذِي هُوَ خِلَافُ المَعْلُومِ فَإِنَّهُ مُحْطِئُ فِيهَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ مِنْ نَفْيِ القُدْرَةِ مُطْلَقًا، وَهُو مُصِيبٌ فِيهَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ مِنْ نَفْيِ القُدْرَةِ مُطْلَقًا، وَهُو مُصِيبٌ فِيهَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ مِنْ نَفْيِ القُدْرَةِ اللَّهِ الْفَاعِلُ دُونَ التَّارِكِ، أَفَادَهُ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ نَفْيِ القُدْرَةِ الَّتِي اخْتَصَّ بِهَا الفَاعِلُ دُونَ التَّارِكِ، أَفَادَهُ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَعْمِينَةً وَلَا اللهُ تَعَالَى -، وانظُر: «تَجَمُّوعَ الفَتَاوَى» (٣/ ١٨ ٣ - ٢٩٠)، وانظُر: «تَجَمُّوعَ الفَتَاوَى» (٣/ ٢٩ - ٢٩٠)،

الْسَأَلَةُ الرَّابِعَةُ والْعُشرُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ- فِيهَا السَّنَبَطَهُ مِن القصَّةِ: « نَصِيحَةُ العَالَمِ الْمَتَعَلَّمَ إِذَا أَرَادَ السُّوَّالَ عَن مَا لَا يَحتَمِلُهُ».

#### 젊은 젊은 젊은

الْسَأْلَةُ الخَامِسَةُ والعُشرُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

﴿ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ كُلَّ نَهْيٍ فَفِيهِ طَلَبٌ وَاسْتِدْعَاءٌ لِمَا يَقْصِدُهُ النَّاهِي؛ فَهُو أَمْرٌ، فَالأَمْرُ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا.

وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَضِرِ لُوسَى: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ تَحْطُ بِهِ عَلَى اللهُ صَابِرًا وَلَا تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ تَحْطَى لَكَ أَمْرًا ﴿ وَقَالَ لَهُ: ﴿ فَإِنِ أَتَبَعْتَنِى فَلَا تَسْنَلْنِى عَن شَيْءٍ حَتَّى أَعْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ ﴾ فَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَسْنَلْنِى عَن شَيْءٍ حَتَّى أَصْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ ﴾ فَقُولُهُ : ﴿ وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ اللهِ ﴾ . أَصْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ ﴾ فَقُولُهُ قَوْلُهُ : ﴿ وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ اللهِ ﴾ .

وَمِنْهُ قَوْلُ مُوسَى لِأَخِيهِ: ﴿مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ ﴿ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ الْأَعْرَافِ ] نَهْدِيٌ، وَهُوَ وَهُوَ لَا مَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَبِعْهُ، وَقَالَ: ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ آَ ﴾ ؟.

وَعُبَّادُ العِجْلِ كَانُوا مُفْسِدِينَ، وَقَدْ جَعَلَ هَذَا كُلَّهُ أَمْرًا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا قَوْلُ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَقَوْلُ هُ عَنْ يَوْمَرُونَ اللهَ مَا أَمَرِهِ اللهَ عَلَيْ مَعْدِيم ]؛ فَهُم مُ لَا يَعْمُ صُونَهُ إِذَا نَهَاهُمْ وَقَوْلُ هُ عَنْ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللهَ المَعْمِمُ فِتَنَةً أَوْ يَصُعِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهَ النور ]؛ فَمَنْ رَكِبَ مَا نُهِي عَنْهُ فَقَدْ خَالَفَ المَّمْوِ مَعْمِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهَ المَعْمِيةُ مُخَالِفَ الأَمْوِ، وَمُخَالِفُ النَّهُي عَاصٍ ؛ فَإِنَّهُ مُخَالِفُ الأَمْوِ وَفَاعِلُ المَعْمِيةَ مِنْ تَارِكِ المَا مُودِ . . . وَاللهَ المَعْمِيةَ مِنْ تَارِكِ المَا مُودِ . . . وَاللهُ المَعْمِيةَ مِنْ تَارِكِ المَا مُودِ . . . وَاللهُ المَا مُودِ اللهُ اللهُ مُودِ اللهُ المَعْمِيةَ مِنْ تَارِكِ المَا مُودِ . . . وَاللهُ المَعْمِيةَ مِنْ تَارِكِ المَا مُودِ . . . وَاللهُ المَا مُودِ اللهُ اللهُ المُعْمِية مِنْ تَارِكِ المَا مُودِ . . . وَاللهُ المَا مُودِ اللهُ المُؤْدِ اللهُ اللهُ

وَ بِالجُمْلَةِ: فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ؛ كُلُّ مَنْ أُمِرَ بِشَيْءِ؛ فَقَدْ نَهِيَ عَنْ فِعْلِ ضِدِّهِ، وَمَنْ نَهُيَ عَنْ فِعْلِ ضِدِّهِ، وَمَنْ نَهُيَ عَنْ فِعْلٍ فَقَدْ أُمِرَ بِفِعْلِ ضِدِّهِ، انتَهَى مِن «تَجَمُّوعِ الفَتَاوَى» (١١/ ٣٧٣ – ٢٧٥) بِتَصَرُّفٍ.



المُسأَلَةُ السَّادِسنةُ والعُشرُونَ:

جَوَازُ استِعهَالِ البِسَاطِ الأَحفَرِ، وجَوَازُ لُبسِ الرِّدَاءِ الأَحفَرِ، وجَوَازُ لُبسِ الرِّدَاءِ الأَحفَرِ، والتَّغَطِّي بِهِ، والنَّوم عَلَى القَفَا.

فَقَد جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِلبُّخَارِيِّ:

«قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيُهَانَ: «عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى كَبِدِ البَحْرِ»، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «مُسَجَّى بِثَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ».

وفي رِوَايَةٍ لِمُسلِم: «فَإِذَا هُوَ بِالخَضِرِ مُسَجَّى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًّا عَلَى القَفَا، أَوْ قَالَ عَلَى حَلاَوَةِ القَفَا] ».

وفي «الصَّحِيحَينِ» مِن حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – أَنْ يَلْبَسَهَا؟.

قَالَ: «الحِبرَةُ».

قَالَ الحَافِظُ:

«قَالَ الجَوهَرِيُّ: والحِبَرَةُ بِوَزنِ عِنَبَةٍ، بُردٌ يَهانٍ، وقَالَ الهَرَوِيُّ: مُوَشَّيَةٌ مُخَطَّطَةٌ، وقَالَ الدَّاوِدِيُّ: لَونُهَا أَخضَرُ؛ لأَنَّهَا لِبَاسُ أَهلِ الجَنَّةِ، كَذَا قَالَ!، وقَالَ ابنُ بَطَّالٍ: هِيَ مِن بُرُودِ الْيَمَنِ، تُصنَعُ مِن قُطنٍ، وكَانَت أَشرَفَ الثَّيَابِ عِندَهُم، وقَالَ القُرطُبِيُّ: سُمِّيَت حِبَرَةً؛ لأَنَّهَا ثُحَبِّرُ، أَيْ: تُزَيِّنُ، والتَّحبِيرُ التَّزيِينُ، والتَّحسِينُ» انتَهَى مِن «الفَتح» (١٠/ ٢٧٧).

وبَوَّبَ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ: بَابُ ثِيَابِ الخُضْرِ، وسَاقَ حَدِيثَ عِكْرِمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ الـزَّبِيرِ القُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا... الحَدِيثَ.

وفِي سُنَنِ أَبِي دَاودَ، والتِّرِمِذِيِّ، وابنِ مَاجَهْ، وغَيرِهِم حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «طَافَ رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ» [حَسَّنَهُ مَحَدِّثُ العَصرِ].

وفِي سُنَنِ أَبِي دَاودَ، والتَّرِمِذِيِّ، والنَّسَائيِّ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهُ بْنِ إِيَادِ ابْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- وَعَلَيهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ» إِسنَادُهُ جَيِّدٌ، وصَحَّحَهُ الحَافِظُ، ومُحَدِّثُ العَصِرِ.

\* \*

المُسأَلَةُ السَّابِعَةُ والعُشرُونَ:

في قَولُ الخَضِرِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: « إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ ». اللهُ لَا تَعْلَمُهُ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ ».

دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ مُوَّسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا إِلَى الْخَضِرِ مُتَابَعَتَهُ، وَطَاعَتَهُ؛ الْخَضِرِ مُتَابَعَتَهُ، وَطَاعَتَهُ؛ وَظَاعَتَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ دَعْوَةً مُوسَى كَانَتْ خَاصَّةً! (١).

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهِ وسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ – فِيهَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ عَلَى الأَنْبِيَاءِ – قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ يُعْتُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْت إلى النَّاسِ عَامَّةً»؛ فَدَعْوَةُ مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ العِبَادِ، لَيْسَ لِأَحَدِ الحُرُوجُ عَنْ مُتَابَعَتِهِ، وَطَاعَتِهِ، وَلَا اسْتِغْنَاءٌ عَنْ رِسَالَتِهِ، كَهَا سَاغَ لِلْخَضِرِ الخُرُوجُ عَنْ مُتَابَعَةِ مُوسَى، وَطَاعَتِهِ، مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ بِهَا عَلَّمَهُ اللهُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمِ: «ولَم يَكُن الخَضِرُ مَأْمُورًا بِمُتَابَعَتِهِ -أَي: مُوسَى-، ولَو كَانَ مَأْمُورًا بِهَا؛ لَوجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى مُوسَى، ويَكُونَ مَعَهُ، مُوسَى-، ولَو كَانَ مَأْمُورًا بِهَا؛ لَوجَبَ عَلَيهِ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى مُوسَى، ويَكُونَ مَعَهُ، وفِيذَا قَالَ لَهُ: «أَنتَ مُوسَى نَبِيُّ بَنِي إِسرَائيلَ»، قَالَ: «نَعَمْ» انتَهَى مِن «مَدَارِج ولِهِذَا قَالَ لَهُ: «أَنتَ مُوسَى نَبِيُّ بَنِي إِسرَائيلَ»، قَالَ: «نَعَمْ» انتَهَى مِن «مَدَارِج السَّالِكِينَ» (٢/ ٤٧٦).

وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ أَنْ يَقُولَ لِمُحَمَّدِ: «إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ الله عَلَّمَنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ»!؛ وَمَنْ سَوَّغَ هَذَا، أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ اللهُ عَلَّمَهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَنْ دَعْوَةِ مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ –، وَمُتَابَعَتِهِ؛ فَهُوَ كَافِرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ!.

وَدَلَائِلُ هَذَا مِنْ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ هُنَا، وَقِصَّةُ الخَضِرِ لَيْسَ فِيهَا خُرُوجٌ عَنْ الشَّرِيعَةِ؛ وَلَحِذَا لَيَّا بَيَّنَ الخَضِرُ لِمُوسَى الأَسْبَابَ النِّي فَعَلَ لِأَجْلِهَا مَا فَعَلَ وَافَقَهُ مُوسَى، وَلَمْ يَخْتَلِفَا حِينَئِذٍ!؛ وَلَوْ كَانَ مَا فَعَلَ لِأَجْلِهَا مَا فَعَلَ وَافَقَهُ مُوسَى، وَلَمْ يَخْتَلِفَا حِينَئِذٍ!؛ وَلَوْ كَانَ مَا فَعَلَ اللَّهُ الخَضِرُ مُخَالِفًا لِشَرِيعَةِ مُوسَى لَمَا وَافَقَهُ، أَفَادَهُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَعَلَى - كَهَا في «تَجَمُّ وعِ الفَتَاوَى» (١١/ ٢٥ ٢٤ - ٢٦٤)، وانظُر: «مَدَارِجَ السَّالِكِينَ» (٢/ ٢٧٦).

\*\* \*\* \*\*\*

رَفَحُ معبس (لرَّحِی (الْبَخِتَّرِي السِکتِرَ (الِنَرْرُ (الِنِرُووكِ سِکتِرَ (الِنِرُووكِ www.moswarat.com

# الفُصلُ الرَّابعُ

خَرِقُ السَّفِنَةِ، وقَتلُ الغُلامِ، وإِقَامَةُ الجِدَارِ، وأَسرَارُهُ، وتَفسِيرُهُ

# الفَصلُ الرَّابعُ

خَرِقُ السَّفِينَةِ، وقَتلُ الغُلامِ، وإِقَامَةُ الجِدَارِ، وأَسرَارُهُ، وتَفسِيرُهُ

«فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ البَحْرِ، لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ؛ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفِ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ.

فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي البَحْرِ فَقَالَ الْحَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ فِي البَحْرِ!.

فَعَمَدَ الْحَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ!.

[في رِوَايَةٍ فِي البُخَارِيِّ: إِذْ أَخَذَ الفَأْسَ؛ فَنَزَعَ لَوْحًا قَـالَ فَلَـمْ يَفْجَـأُ مُوسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالقَدُّوم].

فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَّلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ؛ فَخَرَقْتَهَا ﴿ لِنُغْرِقَ أَهْلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

فَحِينَئذٍ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ - مُلْكَرًا- بِهَا تَقَدَّمَ مِن السَّرطِ] ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ آلَهُ أَقُل إِنَّكَ لَى تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ آلَهُ أَلَهُ أَلَا تُنكِرَ عَلَيَّ فِيهَا؛ لِأَنْكَ لَمَ تُحِط بِهَا وُهُوَ مِن الأُمُورِ الَّتِي اشتَرَطتُ عَلَيكَ أَلَّا تُنكِرَ عَلَيَّ فِيهَا؛ لِأَنْكَ لَم تُحِط بِهَا خُبرًا، ولهَا دَاخِلٌ هُو مَصلَحَةٌ، ولَم تَعلَمهُ أَنتَ.

فَقَالَ مُوسَى ﴿ لَا نُؤَاخِذُنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴿ لَا نُؤَاخِذُنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴿ آَيْ: لا تُشَدِّد عَلَيَّ، ولا تُضَيِّق عَلَيَّ]!.

فَكَانَتْ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا.

فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ؛ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَهُ؛ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ.

[ فِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ: فَأُومَأَ سُفيَانُ بِأَطرَافِ أَصَابِعِهِ، كَأَنَّهُ يَقطِفُ شَنتًا].

فَلَيًّا رَأَى ذَلِكَ مُوسَى أَنكَرَهُ أَشَدَّ مِن الأَوَّلِ.

في رِوَايَةٍ لِمُسلِم: فَذُعِرَ عِنْدَهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَعْرَةً مُنْكَرَةً!.

فَقَالَ: ﴿ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ ﴾ [صَغَيرَةً لَم تَرتَكِب ذَنبًا] ﴿ بِغَيْرِ نَفْسًا : ﴿ أَيْ: بِغَيْرِ نَفْسًا زَكِيَةٌ ﴾ [صَغَيرَةً لَم تَرتَكِب ذَنبًا ] ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [أَيْ: ظَاهِرًا فِي النَّكَارَةِ].

فَقَالَ الخَيْضِرُ: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ثَنْ اللَّهُ قَالَ الْمُن عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْكَدُ [ لِأَنَّهُ أَكَّدَ الكَلَامَ بِقَولِهِ (لَـكَ) مَـذَكِّرًا مُوسَى – عَلَيهِمَا السَّلامُ – بِالشَّرطِ الأَوَّلِ.

في رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ: [فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-عِنْدَ هَذَا المَكَانِ: « رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا؛ وَعَلَى مُوسَى، لَوْلاَ أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَأَى العَجَبَ!، وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ (١)].

وَلَهِذَا قَالَ مُوسَى ﴿إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا ﴾ أَيْ: إِن اعترَضتُ عَلَيكَ بِشَيءٍ بَعْدَهَا ﴾ أَيْ: إِن اعترَضتُ عَلَيكَ بِشَيءٍ بَعَدَ هَـذِهِ الْمَـرَّةِ ﴿فَلَا تُصَحِبَنِى قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا ﴿۞﴾ أَيْ: قَد أَعذَرتَ إِلَى مَرَّةٍ بَعدَ مَرَّةٍ ].

في رِوَايةٍ لِمُسلِمٍ: [قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَـلَّمَ-: وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى العَجَبَ – قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ « رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا –].

﴿ فَأَنطَلَقَا ﴾ - بَعدَ المَرَّتَينِ السَّابِقَتَينِ - ﴿ حَقَّىٰ إِذَاۤ أَنيَاۤ أَهۡلَ قَرْيَةٍ ﴾ [طُبِعُ وا عَلَى اللَّـوْم، والبُحلِ]؛ ﴿ أَسْتَطْعَمَاۤ أَهۡلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضِيِّ فُوهُمَا

<sup>(</sup>١) الذَّمَامَةُ بِفَتْحِ الذَّالِ المُعجَمَةِ: المَذَمَّةِ، وهِيَ الْإِشْفَاقُ مِنَ العَارِ، قَالَ القُرطُبِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» (٢١/ ٢٣): «وكَأَنَّهُ استَحيَا مِن تَكْرَارِ كُخَالَفَتِهِ، ومِمَّا صَدَرَ عَنهُ مِن تَغلِيظِ الْإِنكَارِ» انتَهَى.

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ ﴿ وَأَيْ: عَدَّلَهُ ] قَالَ الْحَيضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ [أَيْ: عَدَّلَهُ] قَالَ الْحَيضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ [أَشَارَ سُفيَانُ كَأَنَّهُ يَمسَحُ شَيئًا إِلَى فَوقَ].

فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَا يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ ﴿ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ ﴿ ﴾ [أَيْ: لِأَجلِ أَنَّهُم لَمَ يُضَيِّفُونَا؛ فَكَانَ يَنبَغِي أَنْ لا تَعمَلَ لَهُم تَجَّانًا].

قَالَ [الخَضُرُ]: ﴿ قَالَ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْفِكَ ﴾ [وفي مُسلِم: «وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ»]؛ [أي: لِأَنْكَ اشتَرَطتَ عِندَ قَتلِ الغُلامِ أَنْكَ إِنْ سَأَلَتَنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، فَهُوَ فِرَاقُ بَينِي وبَينَكَ عَلَى مَا شَرَطتَ عَلى نَفْسِكَ!].

[في البُخَارِيِّ] قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -: «يَـرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ؛ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا».

[وفي مُسلِم: « يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرً؛ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا »].

ثُمَّ قَالَ الخَضِر: ﴿ سَأُنِيَّتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللهِ ﴾ أي: بِتَفْسِيرِهِ.

ثُمَّ سَردَ الْخَضِرُ - عَلَيهِ السَّلامُ- تَفْسِيرَ مَا أَشْكَلَ عَلَى مُوسَى- عَلَيهِ السَّلامُ-، وأَمَاطَ اللَّثَامَ عَن تِلكَ العَجَائبِ.

﴿ أَمَّـَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَاللَّهُ .

أَي: خَرَقتُهَا لأَعِيبَها؛ لأَنَّهُم سَيَمُرُّونَ بِمَلِكِ ظَالِمٍ، يَأَخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ جَيِّدَةٍ خَصِبًا، فَأَردتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَنهَا بِعَيبِهَا؛ فَيَنتَفِعَ بِهَا أَصحَابُهَا السَاكِينُ الَّذِينَ لَمَ يَكُن لُهُم شَيءٌ يَنتَفِعُونَ بِهِ خَيرُهَا.

[في رِوَايَةٍ - عِندَ مُسلِمٍ-: «فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يُسَخِّرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً؟ فَتَجَاوَزَهَا فَأَصْلَحُوهَا بِخَشْبَةٍ»].

وفِي البُخَارِيِّ، ومُسلم:

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقْرَأُ: «وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا».

﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ ﴾ [في الرِّوايَةِ السَّابِقَةِ – عِندَ البُخَارِيِّ، ومُسلِمٍ – : «وَكَانَ يَقْرَأُ : وَأَمَّا الغُلَامُ؛ فَكَانَ كَافِرًا»، وفي رِوَايَةٍ – عِندَ مُسلِمٍ – : «وَأَمَّا الغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا؛ ولَو عَاشَ لأَرهَقَ أَبَوَيهِ طُغيَانًا، وكُفرًا».

وكَانَ ﴿ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا آن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكُفْرِ.

﴿ فَأَرَدُنَا آَن يُبَدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰهً ﴾ [أَي: طَهَارَةً قَلبِيَّةً] ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهِ ﴾ [أَي: وَلَدًا أَزكَى مِن هَذَا، وهُمَا أَرحَمُ بِهِ مِنهُ].

﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْنَهُۥ كَنَّ لَهُمَا وَكَانَ تَحْنَهُۥ كَنَّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا الشَّلَةَ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن زَيْكِ أَن يَبْلُغَا الشَّفِينَةِ، ووَالِدَي كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِيكَ ﴾ أي: بِمَن ذكرنَا مِن أصحابِ السَّفِينَةِ، ووَالِدَي النَّفِينَةِ، ووَالِدَي الغُلام، ووَلَدَي الرَّجُلِ الصَّالِحِ.

﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِي ﴾ أَي: أَنَا أُمِرتُ بِهِ، ولَمَ أَفعَلهُ مِن عِندِ نَفسِي ﴿ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبَرًا ۞ ﴾.

### \*\* \*\* \*\*

في هَذَا الفَصلِ مِن عَجَائبِ الأَخبَارِ، وغَرَائبِ الآثَارِ، مَا فِيهِ فَوَائدُ عِظَامٌ، وفَرَائدُ جِسَامٌ، في ثَلَاثَةٍ وأَربَعِينَ مَبحَثًا:

# الْمَبِحَثُ الْأُوَّلُ:

بَيَانُ أَصلِ عَظِيمٍ مِن أُصُولِ الإِسلَامِ وَهُوَ وُجُوبُ التَّسلِيمِ لِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرِعُ، وَإِن كَانَ بَعضُهُ لَا تَظهَرُ حِكمَتُهُ لِلعُقُولِ، وَلَا يَفهَمُهُ أَكثَرُ النَّاسِ، وَقَد لَا يَفهَمُونَهُ كُلُّهُم كَالقِدرِ.

وَمَوضِعُ الدَّلَالَةِ قَتُلُ الغُلَامِ، وَخَرَقُ السَّفِينَةِ؛ فَإِنَّ صُورَتَهُمَّا صُورَةُ الْمُنكَرِ، وَكَانَ صَحِيحًا فِي نَفسِ الأَمرِ لَهُ حِكَمٌ بَيِّنَةٌ، لَكِنَّهَا لَا تَظهَرُ المُنكَرِ، وَكَانَ صَحِيحًا فِي نَفسِ الأَمرِ لَهُ حِكَمٌ بَيِّنَةٌ، لَكِنَّهَا لَا تَظهَرُ اللهَ لِلخَلقِ؛ فَإِذَا أَعلَمَهُم اللهُ تَعَالَى بِهَا عَلِمُوهَا، وَلَهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ مَنَ لِللَّهُ مَن اللهِ تَعَالَى بَهَا عَلِمُوهَا، وَلَهِ لَذَا قَالَ: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ مَن اللهِ مَا أَمْرِى ﴾ يعنِي بَل بِأَمرِ اللهِ تَعَالَى، أَفَادَهُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي الشَرحِ مُسلِمٍ ».

# المُبحَثُ الثَّانِي:

أَنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَى العَالَمِ وَالفَاضِلُ أَن يَخدُمَهُ المَفضُولُ، وَيَقضِيَ لَهُ حَاجَةً وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ أَخْذِ العِوَضِ عَلَى تَعلِيمِ العِلمِ وَالآدَابِ؛ بَل مِن مُرُوءَاتِ الأَصحَابِ وَحَسُنِ العَشَرَةِ، وَدَلِيلُهُ مِن هَذِهِ القِصَّةِ حَملُ فَتَاهُ مُرُوءَاتِ الأَصحَابِ وَحَسُنِ العَشَرَةِ، وَدَلِيلُهُ مِن هَذِهِ القِصَّةِ حَملُ فَتَاهُ غَدَاءَهُما، وَحَملُ أَصحَابِ السَّفِينَةِ مُوسَى وَالْخَضِرَ عَلَيهِمَا السَّلامُ - بِغَيرِ أَجَرَةٍ لِمَعرِفَتِهِم الخَضِرَ بِالصَّلاحِ وَاللهُ أَعلَمُ، أَفَادَهُ الإِمَامُ النَّووِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي «شَرحِ مُسلِم».

### \$\$ \$\$ \$\$

## الْبحَثُ الثَّالِثُ:

أَنَّ مَن لَيسَ لَهُ قُوَّةُ الصَّبُر عَلَى صُحبَةِ العَالَمِ وَالعِلْمِ، وَحُسنِ الثَّبَاتِ عَلَى خَدمِ صَبرِهِ كَثِيرٌ مِن العِلْمِ ؛ فَمَن لَا صَبرَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّهُ يَفُوتُهُ بِحَسَبِ عَدَمِ صَبرِهِ كَثِيرٌ مِن العِلْمِ ؛ فَمَن لَا صَبرَ لَهُ لَا يُدرِكُ العِلْمَ، وَمَن استَعمَلَ الصَّبرَ وَلَازَمَهُ، أَدرَكَ بِهِ كُلَّ أَمْرٍ سَعَى فِيهِ،

لِقَولِ الخَضِرِ - عَلَيهِ السَّلامُ - يَعتَذِرُ مِن مُوسَى - عَلَيهِ السَّلامُ - بِذِكرِ الْمَانِعِ لُمُوسَى فِي الأَخذِ عَنهُ - عَلَيهِ مَا السَّلامُ -: إِنَّهُ لَا يَصبِرُ مَعَهُ، أَفَادَهُ الْعَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

### \*\*\*

# المُبحَثُ الرَّابعُ:

أَنَّ السَّبَ الْكَبِيرَ لِحُصُولِ الصَّبرِ، إِحَاطَةُ الإِنسَانِ عِلمًا وَخِبرَةً، بِذَلِكَ الأَمرِ، الَّذِي أُمِرَ بِالصَّبرِ عَلَيهِ، وَإِلَّا فَالَّذِي لَا يَدرِيهِ، أَو لَا يَدرِي غَلَيَةُ، وَلَا نَتِيجَتَهُ، وَلَا فَائِدَتَهُ وَثَمَرَتَهُ لَيسَ عِندَهُ سَبَبُ الصَّبرِ لِقَولِهِ: ﴿ غَلَيْنَ عَلَيْهُ مَوْلَهُ لَيسَ عِندَهُ سَبَبُ الصَّبرِ لِقَولِهِ: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يَعِدِي لَعَدَهُ وَثَمَرَتَهُ لَيسَ عِندَهُ سَبَبُ الصَّبرِ لِقَولِهِ: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يَعِدِي لَعَدَمُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يَعِدِي عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَدَمُ إِحَاطَتِهِ خُبْرًا بِالأَمرِ!، أَفَادَهُ العَلَّمَةُ ابنُ سِعدِي ً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

### ## ## ##

# المُبحَثُ الخَامِسُ:

الأَمرُ بِالتَّأَنِّي، وَالتَّشَبُّتِ، وَعَدَمِ المُبَادَرَةِ إِلَى الحُكمِ عَلَى الشَّيءِ؛ حَتَّىَ يُعرَفَ مَا يُرَادُ مِنهُ، وَمَا هُوَ المَقصُودُ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.



# المُبِحَثُ السَّادسُ:

تَعلِيقُ الأُمُورِ المُستَقبَلِيَّةِ الَّتِي مِن أَفعَالِ العِبَادِ بِالمَشِيئَةِ، وَأَن لَا يَقُولَ الإِنسَانُ لِلشَّيءِ: إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ فِي المُستَقبَلِ، إِلَّا أَن يَقُولَ: «إِن شَاءَ اللهُ»، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وقَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَقَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «الأَدَبُ مَعَهُ فِي تَعلِيقِ الوَعدِ بِمَشِيئَةِ اللهُ، مَعَ العَزِم».

### ## ## ##

# الْمُبحَثُ السَّابعُ:

أَنَّ العَزمَ عَلَى فِعلِ الشَّيءِ، لَيسَ بِمَنزِلَةِ فَعَلَهُ، فَإِنَّ مُوسَى قَالَ: ﴿سَتَجِدُ فِيَ إِن شَآءَ أُللهُ صَابِرًا ﴾؛ فَوَطَّنَ نَفسَهُ عَلَى الصَّبرِ، وَلَم يَفعَل!، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى –.

### ## ## ##

## الْمُبحَثُ الثَّامِنُ:

أَنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا رَأَى المَصلَحَةَ فِي إِيزَاعِهِ لِلمُتَعَلِّمِ أَن يَترُكَ الابتِدَاءِ فِي السُّوَالِ عَن بَعضِ الأَشيَاءِ، حَتَّى يَكُونَ المُعَلِّمُ هُوَ الَّذِي يُوقِفُهُ عَلَيها، السُّوَالِ عَن بَعضِ الأَشيَاءِ، حَتَّى يَكُونَ المُعَلِّمُ هُو الَّذِي يُوقِفُهُ عَلَيها، فَإِنَّ المَصلَحَة تُتَبَعُ، كَمَا إِذَا كَانَ فَهمُهُ قَاصِرًا، أَو نَهَاهُ عَن الدَّقِيقِ فِي سُؤَالِ فَإِنَّ المَصلَحَة تُتَبَعُ، كَمَا إِذَا كَانَ فَهمُهُ قَاصِرًا، أَو نَهَاهُ عَن الدَّقِيقِ فِي سُؤَالِ

الأَشيَاءِ الَّتِي غَيرُهَا أَهُمُّ مِنهَا، أَو لَا يُـدرِكُهَا ذِهنُـهُ، أَو يَـسأَلُ سُـؤَالاً لَا يَتَعَلَّقُ فِي مَوضِعِ البَحثِ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

### ## ## ##

الْمُبحَثُ التَّاسِعُ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ مَن المَسائِلِ مَا لَا يَنبَغِي لِلمُسؤُولِ أَن يُجِيبَ عَنهَا».

### \*\*\*

المُبحَثُ العَاشِرُ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ مَن المَسَائِلِ مَا لَا يَجُوزُ السُّؤَالَ عَنهُ».

### \*\* \*\*

## الْمُبحَثُ الحَادِي عَشَرَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - غَلَى المُتَعَلِّمُ».

### \*\* \*\*\* \*\*\*

# الْمُحَثُ الثَّانِي عَشَرَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجنزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالتَّوَابَ - أَجنزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالتَّوَابَ - أَبِيرَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «التِزَامُ المُتَعَلِّمِ لِلشُّرُوطِ ».

### \*\*\*

# المُبحَثُ الثَّالِثُ عَشَرَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «قَبُولُ نَصِيحَةِ الشَّيخِ لَعِلْمِهِ مِنكَ مَا لا تَعلَمُهُ مِن نَفسِكَ، وَإِن كُنتَ أَفضَلَ مِنهُ».

### \* \* \*

# الْمُبِحَثُ الرَّابِعُ عَشَرَ:

أَنَّهُ يَنبَغِي لِلإِنسَانِ أَن يَأْخُذَ مِن أَحَلَاقِ النَّاسِ وَمُعَامَلاتِم، العَفْوَ مِنهَا، وَمَا سَمَحت بِهِ أَنفُسَهُم، وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يُكَلِّفَهُم مَا لَا يُطِيقُونَ، وَلاَ يَنبَغِي لَهُ أَن يُكَلِّفَهُم مَا لَا يُطِيقُونَ، أَو يَشُقُّ عَلَيهِم، وَيُرهِقَهُمُ؛ فَإِن هَذَا مَدَعَاةٌ إِلَى النَّفُورِ مِنهُ وَالسَّامَةِ، بَل يَأْخُذُ المُتَيسِّرَ لِيتَيسَّرَ لَهُ الأَمرُ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ يَعَالَى -.

### ## ## ##

# المبحثُ الخَامِسُ عَشَرَ:

أَنَّ الأُمُورَ تَجرِي أَحكَامُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَتُعَلَّقُ بِهَا الْأَحكَامُ الدُّنيوِيَّةُ، فِي الأَموَالِ، وَالدَمَاءِ وَغَيرِهَا؛ فَإِنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ، أَنكَرَ عَلَى الخُضِرِ خَرقَهُ السَّفِينَةَ، وَقَتَلَ الغُلَامُ، وَأَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ ظَاهِرُهَا، أَنَّهَا عِلَى الخَضِرِ، وَمُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ لَا يَسَعُهُ السُّكُوتُ عَنهَا، فِي غَيرِ هَذِهِ المُنكرِ، وَمُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ لَا يَسَعُهُ السُّكُوتُ عَنها، فِي غَيرِ هَذِهِ الحَالِ، الَّتِي صَحِبَ عَلَيها الحَضِرَ، فَاستَعجَلَ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَبَادِرَ إِلَى الحَالِ، الَّتِي صَحِبَ عَلَيهَا الحَضِرَ، فَاستَعجَلَ عَلَيهِ السَّلَامُ، وَبَادِرَ إِلَى الحَيْلِ، اللهُ كَا يَعْ حَلَيهِ العَامَّةِ، وَلَم يَلتَفِت إِلَى هَذَا العَارِضِ، الَّذِي يُوجِبُ عَلَيهِ الصَّبَرَ، وَعَدَمَ المُبَادَرَةِ إِلَى الإِنكَارِ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ لَعَلَى المَاكَةِ وَلَم يَلتَفِت إِلَى الإِنكَارِ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اللهَ عَلَيهِ الصَّبَرَ، وَعَدَمَ المُبَادَرَةِ إِلَى الإِنكَارِ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اللهَ عَلَى المُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَيْ اللهُ المَاكَةُ العَلَيْ اللهُ المَاكَةُ العَلَيْ اللهُ المَالَوْلُ المُ اللّهُ الْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ المَاكَةُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي اللهُ المَاكَةُ العَلَى المَاكَةُ السَّكُونَ المَاكَةُ العَلَامَةُ اللهُ المُولِ المُولِي اللهُ المَاكَةُ المُنْ المُعَلِى الْمُولِي المُنْ المُعْرِقُ المُعَلِى اللهُ المُعْرَادِ العَالَةُ المُنْ المُنْ المَلْ المُنْ المُعَلِي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُعْرَادِ العَالَى المُنْ المُنْ المُنْ المُعْرَادِ العَالَةُ المُنْ المُنْ المُنْ المِنْ المُنْ المُعْرَادِ المُنْ ا

قَالَ النَّوَوِيُّ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في «شَرِحِ مُسلِمٍ»: «وفِيهِ الحُكمُ اللهُ تَعَالَى - في «شَرِحِ مُسلِمٍ»: «وفِيهِ الحُكمُ بِالظَّاهِرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ خِلَاقُهُ لإِنكَارِ مُوسَى».

وقَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالشُّوابَ - فِيهَ السَّنَبَطَهُ مِن القصَّةِ: « الحُكمُ بِالظَّاهِرِ؛ لِقَولِهِ - عَلَيهِ السَّلامُ-: ﴿ نَفْسُا زَكِيَةً ﴾».

### ## ## ##

# المُبحَثُ السَّادِسُ عَشَنَ

فِيهِ جَوَازُ سُؤَالِ الطَّعَامِ عِندَ الْحَاجَةِ، أَفَادَهُ النَّووِيُّ فِي "شَرِح مُسلِم". قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ- فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: "أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالسُّؤَالِ فِي بَعضِ الأَحوَالِ، لِقَولِهِ: ﴿ أَسْتَظْعَمَا أَهْلَهَا ﴾، [مَعَ] الفِرَقُ بَينَ المَسأَلَةِ المَامُورِ بهَا، وَالمَنهِيِّ عَنهَا، وَإِن كَانَ مَعذُورًا، بَلِ مَأْجُورًا ».

# المُبحَثُ السَّابِعُ عَشَرَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « مَا عَلَيهِ الإِنسَانُ مِن البَشرِيَّةِ، وَلَـو

كَانَ نَبِيَّا، وَذَلِكَ مِن أَدِلَّةِ التَّوحِيدِ، وَذَلِكَ مِن أَدِلَّةِ التَّوحِيدِ، وَذَلِكَ مِن وُجُوهٍ؛ مِنهَا: قَولُهُ: ﴿ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ » .

### ## ## ##

# الْمُحِثُ الثَّامِنُ عَشَرَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيمَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ مَن لَم يُعطَ يَتَعَزَّ بِهَذِهِ القِصَّةِ، وَالثَّوَابَ - فِيمَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ مَن لَم يُعطَ يَتَعَزَّ بِهَذِهِ القِصَّةِ، وَكَم مِثَّن هَانَ عَلَى النَّاسِ، وَهُوَ جَلِيلٌ عِندَ الله، وَقَد قِيلَ: فَا النَّاسِ، وَهُو جَلِيلٌ عِندَ الله، وَقَد قِيلَ: فَا النَّاسِ، وَهُو جَلِيلٌ عِندَ الله، وَقَد قِيلَ:

عَلَيكَ قَد رُدَّ مُوسَى قَبلُ وَالْخَضِرُ!»

انتَهَى.

قُلتُ: البَيتُ المَذكُورُ للحَرِيرِيِّ الإِمَامِ اللُّغَوِيِّ المَسهُورِ في (المَقَامَةِ الصَّعْدِيَّةِ)، وقَدرَدَّ عَلَيهِ العُلَمَاءُ هَذَا، وعَدُّوهُ مِن سُوءِ الأَدَبِ!.

قَالَ الإِمَامُ المُحَقِّقُ أَبُو العَبَّاسِ القُرطُبِيُّ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

«ويَعفُو اللهُ عَن الحَرِيرِيِّ؛ فَإِنَّهُ تَسَخَّفَ في هَذِهِ الآيَةِ، ومَجَّنَ؛ فَاستَدَلَّ جَا عَلَى الكُدْيَةِ، والإلحَاحِ فِيهَا؛ وأَنَّ ذَلِكَ لَيسَ بِعَيبٍ عَلَى فَاعِلِهِ، ولا مَنقَصَةٌ عَلَيهِ؛ فَقَالَ:

فَاإِن رُدِدتَ فَامَا فِي السرَّدِّ مَنقَصَةٌ

# عَلَيكَ قَد رُدَّ مُوسَى قَبلُ وَالْخَضِرُ!»

وهَذَا لَعِبٌ بِالدِّينِ، وانْسِلَالٌ عَن احْتِرَامِ النَّبِيِّنَ، وهِيَ شِنْشِنَةٌ أَدَبِيَّةٌ؛ وهَفَوَةٌ سَخَافِيَّةٌ!، ويَرحَمُ اللهُ السَّلَفَ الصَّالِحَ؛ فَإنَّهُم بَالَغُوا في وَصِيَّةٍ كُلِّ ذِيْ عَقَىلٍ رَاجِحٍ، فَقَالُوا: مَه مَا كُنتَ لَاعِبًا بِشَيءٍ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَلعَبَ فِي عَقَىلٍ رَاجِحٍ، فَقَالُوا: مَه مَا كُنتَ لَاعِبًا بِشَيءٍ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَلعَبَ فِي عَقَىلٍ رَاجِحٍ، فَقَالُوا: مَه مَا كُنتَ لَاعِبًا بِشَيءٍ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَلعَبَ فِي عَقَىلٍ رَاجِحٍ، فَقَالُوا: مَه مَا كُنتَ لَاعِبًا بِشَيءٍ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَلعَب فِي عَلَى اللهُ القُوطُبِيُ فِي عَقَىلًا اللهُ القُوطُ وَوَنَ إِحَالَةٍ تِلْمِيذُهُ أَبُو عَبِدِ اللهِ القُوطُ بِي فَي «تَفْسِيرِهِ» عِندَ اللهِ القُوطُ فَي إِحَالَةٍ تِلْمِيذُهُ أَبُو عَبِدِ اللهِ القُوطُ فِي وَقَى إِحَالَةٍ وَلَا إِنَهُ مَا اللهُ الْعَوْلِ وَاللهِ اللهُ الْعَدِيقِ فَي «تَفْسِيرِهِ» عِندَ الآيَةٍ.

### \*\*\*

# الْمَحِثُ التَّاسِعُ عَشَرَ:

قَالَ الإِمَامُ المُجتَهِدُ الشَّوكَانِيُّ (ت ١٢٥٠) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في تَفسِيرِهِ «فَتحُ القَويرِ» عِندَ الآيَةِ: «فَمَن استَدَلَّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلَى جَوَازِ السُّوَّالِ، وحِلِّ الكُديَةِ؛ فَقَد أَخطَأ بَعِظً بَيِّنَا، ومِن ذَلِكَ قُولُ بَعضِ اللُّوْبَاءِ اللَّذِينَ يَسأَلُونَ النَّاسَ!.

وقد ثَبَتَ في السُّنَّةِ تَحرِيمُ السُّؤَالِ بِمَا لا يُمكِنُ دَفعُهُ مِن الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الكَثِيرَةِ» انتَهى.

قُلتُ: لِشَيخِنَا المُحَدِّثِ الفَقِيهِ المُجَدِّدِ العَلَّامَةِ أَبِي عَبدِ الرَّحَنِ مُقبِلِ ابنِ هَادِي الوَادِعِيِّ (ت١٤٢٢) – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – جُرزَ فَرِيدٌ لا أَعلَمُ

مَن سَبَقَهُ إِلَيهِ - الآنَ-، سَهَّاهُ «ذَمَّ المَسأَلَةِ»!؛ هُـوَ مِن مَحَاسِنِهِ في هَـذَا الزَّمَنِ!.

وهُنَا قَد يَخِفُ العَتبُ عَلَى شَيخِ الإسلامِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الوَهَّابِ الْمُالِمِ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ-؛ فَإِنَّهُ إِنَّهَ أُورَدَ البَيتَ تَسلِيَةً لِلصَّالِحِ أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ-؛ فَإِنَّهُ إِنَّهَ أُورَدَ البَيتَ تَسلِيَةً لِلصَّالِحِ الْجَرَلِ اللهُ لَهُ لَا حَثَا عَلَى الكُديَةِ، والتَّسَوُّلِ في الفِجَاجِ!، واللهُ يَعفُو عَن المُحتاجِ، لا حَثَّا عَلَى الكُديَةِ، والتَّسَوُّلِ في الفِجَاجِ!، واللهُ يَعفُو عَن الجَمِيعِ.

### ## ## ##

## الْبحَثُ العُشرُونَ:

جَوَازُ إِجَارَةِ السَّفِينَةِ، وجَوَازُ رُكُوبِ السَّفِينَةِ، والدَّابَّةِ، وسُكنَى الدَّارِ، ولُبسِ الثَّوبِ، ونَحوِ ذَلكَ بِغَيرِ أُجرَةٍ بِرِضَى صَاحِبِهِ لِقَولِهِ: «حَمَلُونَا بِغَيرِ نَولٍ»، أَفَادَهُ النَّوَوِيُّ في «شَرح مُسلِم».

### \*\*\*

# الْمُبحَثُ الحَادِي والعُشرُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالتَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ الخَضِرَ مَعرُوفٌ عِندَهُم فِي ذَلِكَ النَّمَانِ، لِقَولِهِ: (لِمَا عَرَفُوهُ حَمَّلُوهُ بِغَيرِ نَولٍ) ».

### \*\*\*

# الْمُبحَثُ الثَّانِي والعُشرُونَ:

أَنَّ النَّاسِي غَيرُ مُؤَاخَدٍ بِنِسيَانِهِ لا فِي حَقِّ اللهِ، ولا فِي حُقُوقِ العِبَادِ لِقَولِهِ: ﴿لَانُوَاخِذْنِي بِمَانَسِيتُ ﴾ [الكهف/٧٣]، قَالَهُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

### \*\*\*

# الْمَبِحَثُ الثَّالِثُ والعُشرُونَ:

: قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « الاعتِذَارُ بِالنِّسيَانِ ».

### \*\* \*\*

## الْمَبِحَثُ الرَّابِعُ والْعُشْرُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبِدِ الوَهَابِ - أَجِزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجِرَ وَالثَّوَابِ - أَجِزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجِرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «قَبُولَ الاعتِذَارِ!».

# الْمُبحَثُ الخَامِسُ والعُشرُونَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ- فِيهَا استَنهَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَن النَّبِيَّ يَجُوزُ عَلَيهِ الْحَطَأُ».

### \*\* \*

# الْمَبِحَثُ السَّادِسُ والعُشرُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فَيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّهُ يَجُوزُ أَخذُ الأُجرَةِ عَلَى العَمَلِ الَّذِي لَا يُكَلِّفُ، خِلَافَ مَا تَوَهَّمَهُ بَعضُهُم ».

### # # # #

الْمَبِحَثُ السَّابِعُ والعُشرُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: ﴿ أَنَّ احتِهَالِ المِنَّةِ فِي مِثلِ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ﴾.

### ## ## ##

الْمَبِحَثُ الثَّامِنُ والعُشرُونَ:

قَالَ القَاضِي عِيَاضُ بنُ مُوسَي اليَحصُبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «واخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في قَولِ مُوسَى ﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ﴾، و ﴿شَيْئًا نُكْرًا ﴿ ﴾ أَيُّهُمَا أَشَدُّ؟. فَقِيلَ: ﴿ إِمْرُا ﴿ كُنَّهُ العَظِيمُ؛ ولأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ خَرقِ السَّفِينَةِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ فِي العَادَةِ هَلَاكُ الَّذِي فِيهَا، وأَموَالهُم، وهُوَ أَعظَمُ مِن قَتلِ الغُلَام؛ فَإِنَّهَا نَفسٌ وَاحِدَةٌ.

وقِيلَ: ﴿ أَكُولَا ﴿ اللَّهُ أَشَدُّ الْأَنَّهُ قَالَهُ عِندَ مُبَاشَرَةِ القَتلِ حَقِيقَةً، وأُمَّا الْقَتلُ في خَرقِ السَّفِينَةِ ؛ فَمَظنُونٌ !، وقد يَسلَمُونَ في العَادَةِ ، وقد سَلِمُوا في هَذِهِ القَضِيَّةِ » انتَهَى.

### \*\*\*

# الْمُبحَثُ التَّاسعُ والعُشرُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « مَا جُبِلَ عَلَيهِ مُوسَى - عَلَيهِ السَّلامُ - مَن الشِّدَّةِ فِي أَمرِ الله».

### \*\* \*\*

# الْمُبِحَثُ الثَّلاثُونَ:

القَاعِدَةُ الكَبِيرَةُ الجَلَيلَةُ، وَهُو آنَّهُ «يُدفَعُ الشَّرُّ الكَبِيرُ بِارتِكَابِ الشَّرِّ الصَّغِيرِ، وَيُرَاعَى أَكبُرُ المَصلَحَتينِ، بِتَفوِيتِ أَدنَاهُمَا»، فَإِنَّ قَتلَ الغُلَامِ الصَّغِيرِ، وَيُرَاعَى أَكبُرُ المَصلَحَتينِ، بِتَفوِيتِ أَدنَاهُمَا»، فَإِنَّ قَتلَ الغُلَامِ شَرُّ ا وَيَعَاءُ شَرُّ ا وَعَلَى يَفتِنَ أَبُويهِ عَن دِينِهِمَا، أَعظَمُ شَرَّ ا مِنهُ، وَبَقَاءُ الغُلَامُ مِن دُونِ قَتلٍ وَعَصمتُهُ، وَإِن كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ خَيرٌ، فَالحَيرُ بِبَقَاءِ دِينِ الغُلَامُ مِن دُونِ قَتلٍ وَعَصمتُهُ، وَإِن كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ خَيرٌ، فَالحَيرُ بِبَقَاءِ دِينِ

أَبُوَيهِ، وَإِيمَائِهَا خَيرٌ مِن ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ قَتَلَهُ الْخَضِرُ - عَلَيهِ السَّلامُ -، وَتَحَتَ هَذِهِ القَاعِدَةِ مَن الفُّرُوعِ وَالفَوَائِدِ، مَا لَا يَدخُلُ تَحَتَ الحَصرِ، فَتَزَاحُمُ المَصَالِحِ وَالفَاسِدِ كُلُّهَا، دَاخِلٌ فِي هَذَا، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

### \*\*\*

الْمِحَثُ الحَادِي والثَّلاثُونَ:

القَاعِدَةُ الكَبِيرَةُ العَبِيرَةُ العَيِيرَةُ العَيلِ عَلَى «عَمَلَ الإِنسَانِ فِي مَالِ غَيرِهِ، إِذَا كَانَ عَلَى وَجِهِ المَصلَحَةِ، وَإِزَالَةِ المَفسَدَةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ، وَلَو بِلَا إِذِنٍ حَتَّى وَلَو تَكانَ عَلَى وَجِهِ المَصلَحَةِ، وَإِزَالَةِ المَفسَدَةِ، أَنَّهُ يَجُوزُ، وَلَو بِلَا إِذِنٍ حَتَّى وَلَو تَكانَ عَلَى عَمَلِهِ إِتلَافُ بَعضِ مَالِ الغَيرِ!»، كَمَا خَرَقَ الحَيْضُ السَّفِينَةَ لِتَعِيبَ، فَتَسلَمَ مَن غَصبِ المَلِكِ الظَّالِم.

فَعَلَى هَذَا لَو وَقَعَ حَرَقُ، أَو غَرَقٌ، أَو نَحوُهُمَا، فِي دَارِ إِنسَانٍ، أَو مَالِهِ، وَكَانَ إِتلَافُ بَعضِ المَالِ، أَو هَدَمُ بَعضِ الدَارِ، فِيهِ سَلَامَةٌ لِلبَاقِي، مَالِهِ، وَكَانَ إِتلَافُ بَعضِ المَالِ، أَو هَدَمُ بَعضِ الدَارِ، فِيهِ سَلَامَةٌ لِلبَاقِي، جَازَ لِلإِنسَانِ بَل شُرِعُ لَهُ ذَلِكَ، حِفظًا لِاللهِ الغَيرِ، وَكَذَلِكَ لَو أَرَادَ ظَالِمٌ أَخذَ مَالَ الغَيرِ، وَدَفَعَ إِلَيهِ إِنسَانٌ بَعضَ المَالِ افتِدَاءً لِلبَاقِي جَازَ، وَلَو مِن غَيرِ إِذَنٍ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيًّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

# قِصَّةُ مُوسَى مَعَ الخَضِرِ، ومَا فِيهَا مِن النُّرُوسِ، والفَوَاثِدِ، والقَوَّاعِدِ، والعِبَرِ

و قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «عَمِلُ الإِنسَانِ فِي مَالِ الغَيرِ بِغَيرِ إِذَنهِ، إِذَا خَافَ عَلَيهِ الْهَلَاكَ، [وأنَّهُ] لَيسَ مِن شُرُوطِ الجَوَازِ خَوفُ الْهَلَاكِ، أَو أَنَّهُ] لَيسَ مِن شُرُوطِ الجَوَازِ خَوفُ الْهَلَاكِ، أَلهُ الْجِدَارِ».

### \* \* \*

# الْمَحَثُ الثَّانِي والثَّلاثُونَ:

أَنَّ العَمَلَ يَجُوزُ فِي البَحرِ، كَمَا يَجُوزُ فِي البَرِّ لِقَولِهِ: ﴿ يَعْمَلُونَ فِي الْبَرِّ لِقَولِهِ: ﴿ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾، وَلَمْ يُنكِر عَلَيهِم عَمَلَهُم، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وغَيرُهُ.

# الْبِحَثُ الثَّالِثُ والثَّلاثُونَ:

أَنَّ المِسكِينُ قَد يَكُونُ لَهُ مَالٌ لَا يَبلُغُ كِفَايَتَهُ، وَلَا يَخْرُجُ بِنَدَلِكَ عَنِ السِمِ المَسكَنَةِ، لِأَنَّ اللهَ أَخبَرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ المَسَاكِينَ، لَمُم سَفِينَةٌ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ السِمِ المَسكَنَةِ، لِأَنَّ اللهُ أَخبَرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ المَسَاكِينَ، لَمُم سَفِينَةٌ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ اللهُ يَعَالَى -.

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّهُ لَيسَ مِن شُرُوطِ المِسكِينِ فِي النَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّهُ لَيسَ مِن شُرُوطِ المِسكِينِ فِي النَّوَاةِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ».

قُلتُ: فَيَجُوزُ - حِينَئذٍ - دَفعُ الزَّكَاةِ لَهُ؛ ولَو كَانَ صَاحِبَ سَفِينَةٍ!، أَو وَظِيفَةٍ، أَو وَظِيفَةٍ، أَو عَلَى اللَّهُ وَظِيفَةٍ، أَو مَحَلِّ، إِذَا كَانَ عَمَلُهُ لا يَفِي حَاجَتَهُ الـضَّرُورِيَّةَ، ولا دَخـلَ لَـهُ آخَرُ يُغنِيهِ، هَذَا مَذْهَبُ جُمهُورِ الفُقَهَاءِ.

### \*\*

سُئلَت اللَّجنَةُ الدَّائمَةُ - أَحسَنَ اللهُ جَزَاءَهَا-:

«هَلِ الْمُوطَّفُ الَّذِي يَتَقَاضَى مُرَتَّبًا شَهِرِيًّا يَستَحِقُّ الزَّكَاةَ إِذَا لَمَ يَكُن يَكِفِيهِ مُرَتَّبُهُ تَمَامًا؟.

الجَوَابُ: إِذَا لَمَ يَكُن مُرَتَّبُهُ الشَّهِرِيُّ يَكفِيهِ، ولَمَ يَكُن لَهُ دَخلُ آخَرُ يُكمِّلُ وَجَبَت عَلَيهِ أَنْ يُعطِيَهُ مِنهَا مَا يُكمِّلُ كِفَايَتَهُ؛ كَانَ مُستَحِقًّا لِلزَّكَاةِ؛ فَلِمَن وَجَبَت عَلَيهِ أَنْ يُعطِيَهُ مِنهَا مَا يُكمِّلُ كِفَايَتَهُ؛ لَأَنَّهُ يُعتَبَرُ - والحَالُ مَا ذُكِرَ - مِن المَسَاكِينِ».

اللَّجنَةُ الدَّائمَةُ لِلبُحُوثِ العِلمِيَّةِ والإِفتَاءِ

عُضوٌ عُضوٌ نَائبُ الرَّئيسِ الرَّئيسِ الرَّئيسُ الرَّئيسُ النَّ عُبدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ ابنُ بَازٍ

انتَهَى مِن «فَتَاوِيهَا» (١٠/٧).

### \*\*\*\*

# الْمُبِحَثُ الرَّابِعُ والثَّلاثُونَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «استُدِلَّ بِهَا عَلَى أَنَّهُ أَحسَنُ حَالاً مِن الفَقِيرِ».

### \*\*\*

الْمُبِحَثُ الْخُامِسُ وَالثَّلاثُونَ:

قَولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -: «وَأَمَّا الغُلاَمُ فَطُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا».

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

« فَالْمُرَادُ بِهِ: كُتِبَ، وخُتِمَ، وهَذَا مِن طَبِعِ الكِتَابِ، وإِلَّا فَاسْتِنطَاقُهُم بِفَولِهِ: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَكَى ﴾ [الأعراف/ ١٧٢] لَيسَ هُوَ طَبعًا لَكُم؛ فَإِنَّهُ لَيسَ بِتَقدِيرٍ، ولا خَلْقٍ، ولَفظُ (الطَّبعِ) لَمَّا كَانَ يَستِعمِلُهُ كَثِيرٌ مِن النَّاسِ فِي الطَّبِيعَةِ الَّتِي هِيَ بِمَعنَى الجِبِلَّةِ، والخَلِيقَةِ، ظَنَّ الظَّانُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ في الطَّبِيعَةِ الَّتِي هِيَ بِمَعنَى الجِبِلَّةِ، والخَلِيقَةِ، ظَنَّ الظَّانُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ!» انتَهَى مِن «دَرءِ التَّعَارُضِ» (٤/ ٣٠٩)، وانظُر: «أحكامَ أهلِ الذَّمَةِ» (٢/ ٣٠٤).

وقَالَ - أَيضًا- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

«فَإِنْ كَانَ الأَطْفَالُ وَغَيْرُهُمْ فِيهِمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ؛ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لِامْتِحَانِمُ فِي القُبُورِ؛ لَكِنْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَامْتِحَانِمُ فِي القُبُورِ؛ لَكِنْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا مُشْهَدُ لِكُلِّ مُعَيَّنٍ مِنْ أَطْفَالِ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ فِي الجَنَّةِ، وَإِنْ شُهِدَ هُمُ مُطْلَقًا؛ فَالطِّفْلُ الَّذِي وُلِدَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ قَدْ يَكُونُ مُنَافِقًا بَيْنَ مُؤْمِنِينَ، وَاللهُ أَعْلَمُ » انتَهى.

وقَالَ - أَيضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«وثَبَتَ أَنَّ الغُلامَ الَّذِي قَتَلَهُ الخَيْضِرُ طُبِعَ عَلَى الكُفرِ، وقَتَلَهُ قَبلَ الاحتِلَامِ، وكَانَ أَبُواهُ مُؤمِنينِ! ولِحِنَا قَالَ أَصحَابُنَا لا يُشهَدُ لأَحَدِ بِعَينِهِ الاحتِلَامِ، وكَانَ أَبُواهُ مُؤمِنينِ! ولِحِنَا قَالَ أَصحَابُنَا لا يُشهَدُ لأَحَدِ بِعَينِهِ مِن أَطفَالِ المُؤمِنِينَ أَنَّهُ فِي الجَنَّةِ، ولكِن يُطلَقُ القولُ أَنَّ أَطفَالَ المُؤمِنِينَ فِي الجَنَّة، وقَد رُوى أَحَادِيثُ حِسَانٌ أَنَّ الله يَمتِحِنُ يَومَ القِيَامَةِ مَن لَم يُكلَّف الجَنَّة، وقد رُوى أَحَادِيثُ حِسَانٌ أَنَّ الله يَمتِحِنُ يَومَ القِيَامَةِ مَن لَم يُكلَّف فِي الدُّنيَا مِن الصِّبِيَانِ، والمَجَانِينِ، ومَن مَاتَ فِي الفَترَةِ؛ فَمَن أَطَاعَ دَخَلَ في الدُّنيَا مِن الصِّبِيانِ، والمَجَانِينِ، ومَن مَاتَ في الفَترَةِ؛ فَمَن أَطَاعَ دَخَلَ النَّارَ؛ فَهُذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّوَابُ » انتَهَى مِن الجَنَّة، ومَن عَصَى دَخَلَ النَّارَ؛ فَهُذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّوَابُ » انتَهَى مِن الجَنَّة ، ومَن عَصَى دَخَلَ النَّارَ؛ فَهُذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّوَابُ » انتَهَى مِن الضَريَّةِ » ومَن عَصَى دَخَلَ النَّارَ؛ فَهُذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الصَّوَابُ » انتَهَى مِن

\*\* \*

# الْمَبِحَثُ السَّادِسُ والثَّلاثُونَ:

أَنَّ القَتلَ مِن أَكبَرِ الذُّنُوبِ لِقَولِهِ فِي قَتلِ الغُلامِ ﴿ لَقَدَ جِئْتَ شَيْئًا لَكُو اللهُ تَعَالَى -.

### ## ## ##

الْمَبحَثُ السَّابِعُ والثَّلاثُونَ:

أَن القَتلِ قِصَاصًا غَيرُ مُنكرٍ لِقَولِهِ: ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

### \*\*\*

الْمَبِحَثُ الثَّامِنُ والثُّلاثُونَ:

تَحرِيمُ قَتلِ الصِّبيَانِ، وقَد جَاءَ في «صَحِيحِ مُسلِمٍ» (١٨١٢) أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَسْ ِخِلاَلٍ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَوْ لاَ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ!.

وفِيهِ: ﴿ وَإِنَّ رَسُولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْحَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِى قَتَلَ».

وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ : « وَتُمُيِّزَ الْمُؤْمِنَ؛ فَتَقْتُلَ الكَافِرَ، وَتَكُيِّزَ الْمُؤْمِنَ ».

قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: « مَعنَاهُ أَنَّ الصِّبِيَانَ لا يَحِلُّ قَتلُهُم ولا يَحِلُّ لَكَ أَن تَتَعَلَّقَ بِقِصَّةِ الحَضِرِ وقَتلِهِ صَبِيًّا؛ فَإِنَّ الحَضِرَ مَا قَتَلهُ إلَّا بِأَمرِ اللهُ تَعَالَى لَه عَلَى التَّعيِينِ كَمَا قَالَ فِي آخِرِ القِصَّةِ ﴿وَمَافَعَلْنُهُوعَنَ أَمْرِي ﴾؛ الله تَعَالَى لَه عَلَى التَّعيِينِ كَمَا قَالَ فِي آخِرِ القِصَّةِ ﴿وَمَافَعَلْنُهُوعَنَ أَمْرِي ﴾؛ فَإِنْ كُنتَ أَنتَ تَعلَمُ مِن صَبِيٍّ ذَلكَ؛ فَاقتُلهُ ومَعلُومٌ أَنَّهُ لا عِلمَ لَهُ بِذَلِكَ، فَلا يَجُوزُ لَهُ القَتلُ.

قُولُهُ: (وَتُمَيِّزُ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ) مَعنَاهُ: مَن يَكُونُ إِذَا عَاشَ كَافرًا فَمَن عَلِمتَ أَنَّه يَبلغُ عَاشَ إِلَى البُلُوغِ مُؤمِنًا ومَن يَكُونُ إِذَا عَاشَ كَافرًا فَمَن عَلِمتَ أَنَّه يَبلغُ كَافرًا فَاقتُلهُ كَمَا عَلْمَ الخَضرُ أَنَّ ذَلكَ الصَّبيَّ لَو بَلَغَ لَكانَ كَافِرًا وأَعلمَهُ اللهُ تَعَلَى ذَلكَ ومَعلُومٌ أَنَّكَ أَنتَ لا تَعلمُ ذَلكَ؛ فَلا تَقتُلْ!» انتَهَى، ونَحوُهُ كَلامُ القُرطُبِيُّ في «المُفهِم».

### \$\$ \$\$ \$\$

وحَقَّقَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - هُنَا - أَنَّ الصِّبيَانَ يَجُوزُ قَتَلُهُم فِي بَعضِ المَوَاضِعِ، كَالصَّبِيِّ إِذَا صَالَ، ولَم تَندَفِعْ صَولَتُهُ؛ إِلَّا بِالقَتلِ، وكَذَلكَ المَجنُونُ، والبَهِيمَةُ، وهَذَا رَبطٌ مِنهُ بَينَ الدَّلائلِ المُختَلِفَةِ،

وهُوَ مِن مَحَاسِنِهِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، واللهُ هُوَ الْمُوَفِّقُ.

### ## ## ##

الْمَبحَثُ التَّاسعُ والثَّلاثُونَ؛

النَّهِيُ عَن قَتلِ النِّسَاءِ، والصِّبيَانِ عَامٌّ لا يُعَارِضُهُ فِعلُ الخَضِرِ - عَلَيهِ السَّلامُ-.

قَالَ شَيخُ الإِسلام ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«فَالغُلامُ الَّذِي قَتَلُه الخَضرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا بِالغَّا، كَفَرَ بَعدَ البُلُوغِ، وَجَازَ قَتلُهُ في تِلكَ البُلُوغِ، وَجَازَ قَتلُهُ في تِلكَ البُلُوغِ، وجَازَ قَتلُهُ في تِلكَ البُلُوغِ، وتُتِلَ لِتَلَّا يَفْتِنَ أَبُويهِ عَن دِينِهِمَا كَمَا يُقتَلُ الصَّبِيُّ الكَافِرُ في دِينِنَا إِذَا لَمَ يَندَفِعْ ضَرَرُهُ عَن المُسلِمِينَ إلَّا بِالقَتلِ.

قَالَ: «وأَمَّا قَتلُ صَبِيٍّ لَم يَكفُر بَعدُ بَينَ أَبُوينِ مُـوْمِنَينِ لِلعِلمِ بِأَنَّهُ إِذَا بَلغَ كَفَر، وفُتِنَ، فَقَد يُقَالُ: إِنَّهُ لَيسَ في القُرآنِ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ، ولا في السُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَيهِ، ومِنهُ قَـولُ ابنِ عَبَّاسٍ لِنَجدَة وقد يُقَالُ: بَل في السُّنَةِ مَا يَدُلُّ عَليهِ، ومِنهُ قـولُ ابنِ عَبَّاسٍ لِنَجدَة الحَرُورِيِّ لَمَّا سَأَلَهُ عَن قَتلِ الغِلمَانِ: «إِنْ عَلِمتَ مِنهُم مَا عَلِمَهُ الخَضِرُ مِن ذَلكَ الغُلام؛ فَاقتُلهُ؛ وإلَّا فَلا» رَوَاهُ مُسلِمٌ.

والمَعلُومُ مِن الكِتَابِ والسُّنَّةِ لا يُعَارَضُ إِلَّا بِمَا يَصلُحُ أَنْ يُعَارَضَ بِهِ.

ومَن قَالَ بِالأَوَّلِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَ يَأْمُر أَنْ يُعَاقَبَ أَحَدُّ بِهَا يَعلَمُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنهُ قَبلَ أَنْ يَكُونَ مِنهُ، ولا هُوَ سُبحَانَهُ يُعَاقِبُ العِبَادَ بِهَا يَعَلَمُ أَنَّهُم سَيَعمَلُونَهُ؛ حَتَّى يَفعَلُوهُ (١٠) انتَهَى مِن «دَرءِ التَّعَارُضِ» (١٤/ ٣٠٩)، وانظُر «شِفَاءَ الْعَلِيلِ» (ص٢٩٦).

وقَد جَوَّدَ الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمِ الكَلامَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - هُنَا- ؟ فَقَالَ:

«وأَمَّا حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا - في الغُلامِ الَّذِي قَتَلُهُ الْخَصِرُ: «إِنَّهُ طُبعَ يَومَ طُبعَ كَافِرًا»؛ فَـ (كَـافِراً) حَـالٌ مُقَـدَّرَةٌ لا مُقَارِنَةٌ، أَيْ: طُبعَ مُقَدَّراً كُفرُهُ، وإِلَّا فَهُو في حَالِ كَونِهِ جَنِينًا وطِفلاً، لا يَعقِلُ كُفراً ولا إِيهَاناً.

<sup>(</sup>١) هَذَا أَصلٌ عَظِيمٌ في بَابِ العُقُوبَاتِ، وأَنَّ العِقَابَ مُرَتَّبٌ عَلَى الفِعلِ!؛ وقَد ظَهَرَ في عَصرِنَا الحَدَّاديَّةُ، ومِن أُصُولهم أَنَّهُم يَدعُونَ إِلَى عِقَابِ أَقوَام، ويُلزِمُونَ بِذَلِكَ؛ فَإِذَا سَاءَكُمُ سَائلٌ عَن وَجِهِ إِنزَالِ هَذِهِ العُقُوبَةِ، ومُوجِبِهَا!؛ قَالُوا: سَيَظَهَرُ ذَلِكَ في المُستَقبَلِ!!؛ عَافَانَا اللهُ جَمِيعًا مِن مَنَاهِجِ المُبتَدِعَةِ!.

وَجَزَمَ الْإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمِ بِالأَصلِ السَّابِقِ، وَجَعَلَهُ قَاعِدَةَ الشَّرعِ!، والجَزَاءِ؛ فَقَالَ فِي «أَحكَامِ أَهلِ الذَّمَّةِ» (٢/ ١٠٤٥): «قَاعِدَةُ الشَّرْعِ، وَالجَزَاءِ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ، لَا يُعَاقِبُهُمْ، إِلَّا سَيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ، بَلْ لَا يُعَاقِبُهُمْ، إِلَّا بَعْدَ فِعْلِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ بِالْوَعِيدِ عَلَى فِعْلِهِ» انتَهَى؛ فَتَأَمَّل!.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَ هَكَذَا فَلِمَ قَتَلَهُ الخَضرُ؟.

فَالَجُوَابُ: مَا قَالَهُ لُوسَى: ﴿ وَمَا فَعَلَنُهُ مَنَ أَمْرِى ﴾ ؛ فَاللهُ تَعَالى أَمَرهُ بِقَتلِ ذَلكَ الغُلامِ لِمَصلَحَةٍ ، وأَمرَ رَسُولَهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِيهِ وسَلَّمَ - بِالكَفِّ عَن قَتلِ النِّسَاءِ ، والذُّرِّيَّةِ لَمِصلَحَةٍ ؛ فَكَانَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بهِ وسَلَّمَ - بِالكَفِّ عَن قَتلِ النِّسَاءِ ، والذُّرِيَّةِ لَمِصلَحَةٍ ؛ فَكَانَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بهِ مَصلَحَةٌ ، وحِكمَةٌ ، ورَحِمَةٌ ، يَشهَدُهَا أُولُو الأَلبَابِ » انتهى مِن «أَحكامِ أَهل الذَّمَّةِ » (٢/ ١٠٣٢).

### \*\*\*

# المَبحَثُ الأَربَعُونَ:

أَنَّ العَبدَ الصَّالِحَ يَحفَظَهُ اللهُ فِي نَفسِهِ، وَفِي ذُرِّيَّتِهِ مِن بَعدِهِ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .

### \*\* \*\* \*

# الْمَبِحَثُ الْحَادِي وَالْأَرِيَعُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالنَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالنَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ الوَعدَ عَلَى العَمَلِ الصَّالِحِ، لَيسَ مُختَصًّا بِالآخِرَةِ؛ بَل يَدخُلُ فِيهِ أَمُورُ الدُّنيَا، حَتَّى فِي الذُّرِيَّةِ بَعدَ مَوتِ العَامِلِ».

# الْمَبِحَثُ الثَّانِي والأَريَعُونَ:

أَنَّ خِدَمَةَ الصَّالِحِينَ، أَو مِن يَتَعَلَّقُ بِهِم، أَفضَلُ مِن غَيرِهَا، لِأَنَّهُ عَلَّلَ السِّخِرَاجَ كَنزِهِمَا، وَإِقَامَةِ جِدَارِهِمَا، أَن أَبَاهُمَا صَالِحٌ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابن سُلِعِدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

### \* \* \*

# الْمُبِحَثُ الثَّالِثُ والأَربَعُونَ:

استِعَمَالُ الأَدَبِ مَعَ اللهِ تَعَالَى فِي الأَلفَاظِ، فَإِنَّ الخَضِرَ – عَلَيهِ السَّلامُ – أَضَافَ عَيبَ السَّفِينَةِ إِلَى نَفسِهِ بِقَولِهِ ﴿ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾!.

وَأَمَّا الْحَدِرُ، فَأَضَافَهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى لِقَدول: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّن زَّيِكَ ﴾، كَمَا قَالَ إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلَامُ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ السَّعَاءَ ].

وَقَالَــتِ الجِـنِّ: ﴿ وَأَنَّا لَا نَذْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمَ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ﴾ [الحن] مَعَ أَنَّ الكُلَّ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابِنُ سِعدِيٍّ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – . قَالَ الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمِ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

«وهَذِهِ طَرِيقَةُ القُرآنِ في إِسنَادِ الخَيرَاتِ، والنَّعَمِ إِلَيهِ، وحَذفِ الفَاعِلِ في مُقَابَلَتِهِمَا» انتَهَى مِن «مَدَارِج السَّالِكِينَ» (١/ ١٢).

# الْمَبِحَثُ الرَّابِعُ والأَربَعُونَ:

أَنَّهُ يَنبَغِي لِلصَّاحِبِ أَن لَا يُفَارِقَ صَاحِبَهُ فِي حَالَةٍ مِنَ الأَحوَالِ، وَيَترُكُ صَحَبَتَهُ، حَتَّى يُعتِبَهُ، وَيُعذِرُ مِنهُ، كَمَا فَعَلَ الْخَضِرُ مَعَ مُوسَى - عَلَيهِمَا السَّلامُ -.

### \*\*\*

# الْمُبِحَثُ الخَامِسُ وَالأَرِيَعُونَ:

أَنَّ مُوَافَقَةَ الصَّاحِبِ لِصَاحِبِهِ، فِي غَيرِ الأُمُورِ المَحذُورَةِ، مَدعَاةٌ وَسَبَبٌ لِقَطعِ المُرَافَقَةِ، وَسَبَبٌ لِقَطعِ المُرَافَقَةِ، وَسَبَبٌ لِقَطعِ المُرَافَقَةِ، أَفَادَهُ العَلَّامَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

### \$\frac{2}{2} \frac{2}{2} \frac

الْمُبِحَثُ السَّادِسُ والأَربَعُونَ:

في رِوَايةٍ لِمُسلِم مِن طَرِيق أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْـنِ جُبَيْرٍ عَـن ابْنِ عَبَّاسِ عَن أُبَيِّ: [قَالَ رَسُولُ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-: وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى العَجَبَ – قَالَ: وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ « رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا -]. قَالَ الْحَافِظِ ابنُ حَجَرٍ في «الفَتحِ» (٨/ ٤٢٥):

«وقَد تَرجَمَ المُصَنِّفُ في الدَّعَوَاتِ (مَن خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفسِهِ) وذَكَرَ فِيهِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ(١)، وكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، وهِيَ: (كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِن الأَنبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفسِهِ) لَم تَثبُت عِندَهُ، وقَد سُئلَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ عَن زِيَادَةٍ وَقَعَت في قِصَّةِ مُوسَى والخَيضِرِ مِن رِوَايَةِ ابنِ إِسحَاقَ - هَذِهِ- عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، وهِيَ قَولُـهُ في صِـفَةِ أَهـلِ القَريَـةِ (أَتَيَا أَهلَ القَريَةِ لِتَامًا؛ فَطَافَا في المَجَالِسِ)؛ فَأَنكَرَهَا؛ وقَالَ: هِيَ مُدرَجَـةٌ في الحَبَرِ(٢)؛ فَقَد يُقَالُ: وهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُدرَجَةٌ فِيـهِ –أَيـضًا–؛ والمَحفُـوظُ رِوَايَةُ ابنِ عُيَينَةَ المَذكُورَةُ (١٠، واللهُ أَعلَمُ انتَهَى.

<sup>(</sup>١) سِنَّةَ أَحَادِيثَ، وانظُر البَحثَ في «الفَتحِ» (١١/ ١٣٧). (٢) لَفظُ ابن أَبي حَاتِمٍ: «قَالَ أَبِي: لَيسَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ»؛ هَذَا لَفظُهُ!؛ ومَا تَقَدَّمَ فَهمُ الحَافِظُ ابنِ حَجَرٍ مِن لَفظِهِ؛ وفي هَذَا رَدٌّ عَلَى طَائفَةٍ حَمَلَت رَايَةَ أَخذِ=

قُلتُ: دَعَوَى الإِدرَجِ الأَصلُ عَدَمُهَا؛ ولا تُقبَلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَرِيحٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُن؛ كَانَت دَعَوَى الإِدرَاجِ ظَنَّا، وقَد جَرَى بَسطُ القَولِ في هَذِهِ المَسأَلَةِ مَعَ التَّمثِيلِ بِأَربَعَةِ نَهَاذِجَ مُهِمَّةٍ في الجُزءِ الرَّابِعِ مِن سِلسِلَةِ (الأَجزَاءُ الحَدِيثِيَّةِ رِوَايَةً، ودِرَايَةً، وفِقْهًا) المُسَمَّى بِ "بُشرَى السُّجَدِ التُوَضَّئِينَ بِطُرُقِ حَدِيثِ (إِنَّ أُمَّتِي يُدعَونَ يَومَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ)»، المُتوضَيِّينَ بِطُرُقِ حَدِيثِ (إِنَّ أُمَّتِي يُدعَونَ يَومَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ)»، وفِيهِ الرَّدُ المُفَصَّلُ عَلَى مَن يَدَّعِي إِدرَاجَ (فَمَن استَطَاعَ مِنكُم أَنْ يُطِيلَ فَقَرَّ بِهِ عَينُكَ.

وَكَلامُ الْحَافِظِ كَمَا تَرَى مَوضِعُ احتِمَالٍ عِندَهُ، وإِن كَانَ قَوِيَّا، واللهُ المُوَفِّقُ.

<sup>=</sup> كَلامِ الْمُتَقَدِّمِينَ - زَعَمُوا-!؛ ولَيتَهُم إِذْ ارتَقُوا هَذَا الْمُرتَقَى الصَّعب؛ وقَفُوا دُونَهُ، لَكِنَّهُم كَرُّوا طَاعِنِينَ عَلَى حَمَلَةِ عِلمِ الْمُتَقَدِّمِينَ! عِنَّى سَمَّوهُم بِالْمُتَأَخِّرِينَ؛ ومَا قَالُوهُ فِي بَعضِ الْمُتَقَدِّمِينَ - عِندَهُم-؛ فَحَقِيقَةُ قَولِمِم الْمُتَقَدِّمِينَ - عِندَهُم-؛ فَحَقِيقَةُ قَولِمِم اللَّفْتِتَاتُ عَلَى أَئمَّةِ الْمُحَدِّثِينَ!؛ ومُرَادِي - هُنَا- أَنَّ بَعضَ هَؤلاءِ (المُحْدِثِينَ!) لَو الْافْتِتَاتُ عَلَى أَئمَّةِ الْمُحَدِّثِينَ!) لَو أُوقِفَ عَلَى كَلامِ أَبِي حَاتِم - هَذَا-؛ لَجَزَمَ أَنَّ أَبَا حَاتِم يَجَعَلُ الحَدِيثَ مَوقُوفًا!؛ وكُلُّ إِنَاءً بِمَا فِيهِ يَنضَحُ!، فَالحَمدُ للهِ الَّذِي بَصَّرَنَا بِعُيُونِ (الْمُتَأَخِّرِينَ) كَلامَ وكُلُّ إِنَاءً بِمَا فِيهِ يَنضَحُ!، فَالحَمدُ للهِ الَّذِي بَصَّرَنَا بِعُيُونِ (الْمُتَأَخِّرِينَ) كَلامَ (الْمُتَقَدِّمِينَ).

<sup>(</sup>١) وَلَفظُهَا: «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّىَ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-: يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى! لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ؛ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرهِمَا».

فَإِن جَزَمنَا بِصِحَّةِ الرِّوايَةِ قُلنَا: إِنَّ السُّنَّة، فِيهَا الدُّعَاءُ لِلغَيرِ مُفردًا، دُونَ الدُّعَاءِ لِلنَّفسِ، والدُّعَاءُ لِلنَّفسِ دُونَ الغَيرِ، والدُّعَاءُ لِلجَمِيعِ، والزِّيَادَةُ المَذكُورَةُ تُفِيدُ أَنَّهُ إِذَا دَعَا لِنَبِيٍّ مِن الأَنبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفسِهِ، وهَذَا عَمُولٌ عَلَى الأَنبِيَاءِ، دُونَ سَائِرِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ(') عَمُولٌ عَلَى الأَنبِيَاءِ، دُونَ سَائِرِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ(') (تَحَمُّ اللهُ مُوسَى! لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ ..»، أَخرَجَاهُ، وقولِهِ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى! لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ ..»، أَخرَجَاهُ، وقولِهِ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى! لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ ..»، أَخرَجَاهُ، وقولِهِ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» أَخرَجَاهُ عَن ابنِ مَسعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ –، واللهُ أَعلَمُ.

### \*\*\*

# الْمَبحَثُ السَّابِعُ والأَربَعُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - أَجزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «التَّرَحُمِ عَلَى الأَنبِيَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يُنقِصُ مِن قَدرِهِم، بَل هُوَ مِن السُّنَّةِ».



<sup>(</sup>١) في «التَّقييدِ والإِيضَاحِ» (ص١٨-١٩)؛ فَلا اعترَاضَ عَلَى ابنِ الصَّلاح!.

# الْمَبِحَثُ الثَّامِنُ والأَربَعُونَ:

أَنِ هَذِهِ القَضَايَا الَّتِي أَجرَاهَا الْخَضِرُ - عَلَيهِ السَّلامُ - هِيَ قَدرٌ مَحَضُّ أَجرَاهَا اللهُ وَجَعَلَهَا عَلَى يَدِ هَذَا النَّبِيِّ الصَّالِحِ، لِيَستَدِلَّ العِبَادُ بِذَلِكَ عَلَى الطَافِهِ فِي أَقضِيَتِهِ، وَأَنَّهُ يُقدِّرُ عَلَى الْعَبدِ أُمُورًا يَكرَهُهَا جَدَّا، وَهِي صَلَاحُ دينِهِ، كَمَا فِي قَضِيَةِ الغُلَامِ، أَو وَهِي صَلَاحُ دُنيَاهُ كَمَا فِي قَضِيَةِ السَّفِينَةِ، وَينِهِ، كَمَا فِي قَضِيَةِ الغُلَامِ، أَو وَهِي صَلَاحُ دُنيَاهُ كَمَا فِي قَضِيَةِ السَّفِينَةِ، وَالرَّهُم نَمُوذَجًا مَن لُطفِهِ وَكَرَمِهِ، لِيَعرِفُوا وَيَرضُوا غَايَةَ الرِّضَا بِأَقدارِهِ المَكرُوهَةِ، أَفَادَهُ العَلَّمَةُ ابنُ سِعدِيٍّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -.

### \*\*\*

# الْمُبحَثُ التَّاسعُ والأَربَعُونَ:

هَذَا العَبدُ المَذكُورُ فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ هُـوَ الخُـضُرُ عَلَيهِ السَّلَامُ بِإِجمَاعِ العُلَمَاءُ، وَدَلَالَةِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ عَلَى ذَلِكَ مِن كَلامِ النَّبِيِّ -صَلَّىَ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-.

أَفَادَهُ الإِمَامُ الشِّنقِيطِيُّ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي «أَضوَاءِ البَيَانِ»؛ .

قَالَ شَينُ الْإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «أَنَّ المَذكُورَ هُوَ الْخَضِرُ، لَا كَهَا قَالَ الحُرُّ بنُ قَيسٍ».

## ## ##

## الْمُبِحَثُ الْخُمسُونَ:

لا دَلَيلَ يُعَيِّنَ اسمَ القَريَةِ (١) الَّتِي أَبت أَن تُطعِمَ مُوسَى، والخَضِرَ عَلَيهِمَا السَّلامُ -، ولا نُوعَ السَّفِينَةِ، ولا خَشَبَهَا، ولا اسمَ الغُلامِ المَقتُولِ. واعلَم - عَلَّمَنِي اللهُ وإِيَّاكَ - أَنَّ مَا لَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى الجَزْمِ بِالصِّدْقِ بِهِ عَامَّتُهُ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَالكَلامُ فِيهِ مِنْ فُضُولِ الكَلامِ، كَاخْتِلَافُهُمْ فِي لَوْنِ عَامَّتُهُ مِمَّا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَفِي البَعْضِ الَّذِي ضَرَبَ بِهِ مُوسَى مِنْ البَقَرَةِ، وَفِي مِقْدَارِ سَفِينَةِ نُوحٍ، وَمَا كَانَ خَشَبُهَا، وَفِي السَّمِ الغُلامِ النَّقُلُ. الخَضِرُ، وَنَحُو ذَلِكَ، فَهَذِهِ الأُمُورُ طَرِيقُ العِلْمِ بِهَا النَّقُلُ.

وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فَيْهِ ذَلِيلًا؛ كَاسْمِ صَاحِبِ مُوسَى وأَنَّهُ الخَضِرُ، فَهَ ذَا مَعْلُومٌ، أَفَادَهُ شَيخُ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في «مُقَدِّمَةِ التَّفسِيرِ».

<sup>(</sup>١) قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ في «الفَتحِ» (٨/ ٤٢٠): «قِيلَ: هِيَ الأُبُلَّةُ، وقِيلَ: إنطَاكيَةُ، وقِيلَ: أَذَربِيجَانَ، وقِيلَ: بُرقَةُ، وقِيلَ: نَاصِرَةٌ، وقِيلَ: جَزِيرَةُ الأَندَلُسِ، وهَذَا الاخْتِلَافُ قَرِيبٌ مِن الاختِلَافِ في المُرَادِ بِمَجمَعِ البَحرَين، وشِدَّةِ المُبَايَنَةِ في ذَلكَ تَقتَضى أَنْ لا يُوثَقَ بشَيءٍ مِن ذَلِكَ» انتَهَى.

قُلتُ: ومِن الغَرَائِبِ المُنكَرَةِ مَا ذَكَرَهُ عَبدُ الرَّحَنِ بنُ عُبَيدِ الله السَّقَّافِ (تَهُ ١٣٧٥) في كِتَابِهِ «إِدَامِ القُوتِ في ذِكرِ بُلدَانِ حَضَرَمَوتَ»..؛ ولِلمُؤرِّ خِينَ في مِثلِ هَذَا تَوَسُّعٌ في النَّقلِ عَمَّن لا يُعتَمَدُ عِندَهُم؛ وهَذِهِ وَهْلَةٌ لا تَنبَغِي!.

وانظُر مَا تَقَدَّمَ في الفَصلِ التَّالِثِ المَسأَلَةِ الأُولَى.

### 紫紫紫紫

# الْمبحَثُ الحَادي والخُمسُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « الرَّدُّ عَلَى مُنكرِي الأَسبَابِ؛ لِأَنَّهُ سُبحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى إِنجَاءِ السَّفِينَةِ، وَتَثبِيتِ أَبُوَي الغُلَامِ، وَإِحرَاجِ أَهلِ سُبحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى إِنجَاءِ السَّفِينَةِ، وَتَثبِيتِ أَبُوَي الغُلَامِ، وَإِحرَاجِ أَهلِ الكَنزِ لَهُ بِدُونِ مَا جَرَى».

### \* \* \*

# الْبحَثُ الثَّاني والخُمسُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالنَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالنَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: ﴿ أَنَّ المَالَ قَد يَكُونُ رَحَمَةً، وَإِنْ كَانَ مَكنُوزًا».

# الْمَبِحَثُ الثَّالِثُ والخُمسُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «الرَّدُّ عَلَى مَن قَالَ: إِنَّ مُوسَى لَا

يَجُوزُ لَهُ السُّكُوت عَنهُ؛ لِأَنَّهُ اعتَذَرَ بِالنِّسيَانِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مِن نَفسِهِ تَـرْكَ وَاجِبِ».

### \*\* \*\* \*

## الْمَبِحَثُ الرَّابِعُ والخُمسُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فَيهَ السِتنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «مَا ابتُلِيَ بِهِ مُوسَى - عَلَيهِ السَّلَامُ - مِمَّا لَا يَحتَمِلُ، مَعَ وَعدِهِ الصَّبرَ، وَتَعلِيقِهِ بِالمَشِيئَةِ».

### \* \* \*

## الْمُبحَثُ الخَامِسُ والخَمسُونَ؛

هَذِهِ الرَّحَةُ وَالعِلمُ اللَّدُنِّيُّ اللَّذَانِ ذِكرَ اللهُ امتِنَانَهُ عَلَيهِ بِهَا لَمَ يُبَيِّن هُنَا هَل هُمَا رَحَةُ النُّبُوَّةِ وَعَلمُهَا؟، وقَد تَقَدَّمَ في الفَصلِ الثَّالِثِ، في المَسأَلَةِ العَاشِرَةِ إِثْبَاتُ أَنَّهُمَا رَحَمَةُ النُّبُوَّةِ وَعَلمُهَا.

وَبِالِجُمَلَّهُ: فَلَا يَخْفَى عَلَى مَن لَهُ إِلَمَامٌ بِمَعرِفَةِ دِيَنِ الإِسلَامُ؛ أَنَّهُ لَا طَرِيتَ تُعرَفُ بِهَا أَوَامِرُ الله وَنَوَاهِيهِ، وَمَا يُتَقَرَّبُ إِلَيهِ بِهِ مِن فَعَلِ وَتَرَكِ؛ إِلَّا عَن تُعرَفُ بِهَا أَوَامِرُ الله وَنَوَاهِيهِ، وَمَا يُتَقَرَّبُ إِلَيهِ بِهِ مِن فَعَلِ وَتَرَكِ؛ إِلَّا عَن

طَرِيقِ الوَحيِ؛ فَمَن ادَّعَى أَنَّهُ غَنِيٌّ فِي الوُصُولِ إِلَى مَا يُرضِي رَبَّهُ عَنِ الرُّسُلِ، مَا جَاؤُوا بِهِ وَلَو فِي مَسأَلَةٍ وَاحِدَةٍ؛ فَلَا شَكَّ فِي زَندَقَتُهُ! (۱).

وَالآيَاتُ وَالآحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى هَذَا لَا تُحْصَىَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ﴿ الْأِسْ الْهِ مَاءً ١٥ ]، وَلَمَ يَقُل حَتَّى نُلقِيَ فِي القُلُوبِ إِلْهَامًا!.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النِّسَاء: ١٦٥].

وقَالَ: ﴿ وَلَوَأَنَّا ۚ أَهۡلَكُنَّكُهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِۦ لَقَـالُواْ رَبَّنَا لَوۡلَاۤ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولُا فَنَتَبِعَ ءَايَلٰنِكَ ﴾ [طَهَ: ١٣٤] الآيَةَ .

امُ النَّبُ ــ وَّ قِ فِي بَــ رَزَحٍ فَي بَــ رَزَحٍ فُوي الـــولِي ودُونَ الـــولِي!»

<sup>(</sup>١) قَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فِي رِسَالَتِهِ «الزَّهرُ النَّضِرُ فِي أَحبَارِ الخَضِرِ» (ص٢٩): «وكَانَ بَعضُ أَكَابِرِ العُلَمَاءِ يَقُولُ: أَوَّلُ عُقدَةٍ ثُحِلُّ مِن الزَّندَقَةِ اعتِقَادُ كَونِ الخَضِرِ نَبِيًّا؛ لأَنَّ الزَّنادِقَةَ يَتَذَرَّعُونَ بِكُونِهِ غَيرَ نَبِيٍّ إِلَى أَنَّ الوَلِيَّ أَف ضَلُ مِن النَّبِيِّ كَمَا قَالَ قَائلُهُم:

وَالآيَاتُ وَالآحَادِيثُ بِمِثْلِ هَذَا كَثِيرَةٌ جِدَّا؛ وَقَد بَيَّنَا طَرَفًا مِن ذَلِكَ فِي سُورَةِ «بَنِي إِسرَائِيلَ» فِي الكَلَامِ عَلَى قَولِهِ: ﴿وَمَاكُنَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَرَسُولَا ﴿ اللَّهِ مَاءِ: ١٥].

وَبِذَلِكَ تَعلَمُ أَنَّ مَا يَدَّعِيهِ كَثِيرٌ مِن الجَهلَةِ المُدَّعِينَ التَّصَوُّفَ مِن أَنَّ هَأَم وَلاَ شَيَاخِهِم طَرِيقًا بَاطِنَةً تُوَافِقُ الحَقَّ عِندَ اللهِ وَلَو كَانَت مُخَالِفَةً لِمُم وَلاَ شَيَاخِهِم طَرِيقًا بَاطِنَةً تُوَافِقُ الحَقَّ عِندَ اللهِ وَلَو كَانَت مُخَالِفَةً لِطَاهِرِ العِلمِ اللَّذِي عِندَ مُوسَى لِظَاهِرِ العِلمِ الَّذِي عِندَ مُوسَى لِظَاهِرِ العِلمِ اللَّذِي عِندَ مُوسَى الطَّهِ السَّلامُ - زَندَقَةٌ، وَذَرِيعَةٌ إِلَى الإنجلالِ بِالكُلِّيَةِ مِن دِينِ الإِسلامِ، بِدَعوَى أَنَّ الحَقَّ فِي أُمُورٍ بَاطِنَةٍ ثَخَالِفُ ظَاهِرَهُ.

قَالَ القُرطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي «تَفسِيرِهِ» [١١/ ٤٠-٤١] مَا نَصُهُ:

«قَالَ شَيخُنَا الإِمَامُ أَبُو العَبَّاسِ: ذَهَبَ قَومٌ مِن زَنَادِقَةِ البَاطِنِيَّةِ إِلَى سُلُوكِ طَرِيقٍ لَا تَلزَمُ مِنهُ هَذِهِ الأَحكَامُ الشَّرِعِيَّةُ فَقَالُوا: هَـذِهِ الأَحكَامُ الشَّرِعِيَّةُ فَقَالُوا: هَـذِهِ الأَحكَامُ الشَّرِعِيَّةُ العَامَّةِ، وَأَمَّا الأَولِيَاءُ، وَأَهـلُ الشَّرِعِيَّةُ العَامَّةِ، وَأَمَّا الأَولِيَاءُ، وَأَهـلُ الشَّرعِيَّةُ العَامَةِ إِنَّا يَكُومِ مَا يَقَعُ الْحَصُوصِ؛ بَل إِنَّمَا يُرَادُ مِنهُم مَا يَقَعُ وَالْحِرهِم. وَيَحَكُمُ عَلَيهَا بِهَا يَعلِبُ عَلَيهِمُ مِن خَوَاطِرِهِم.

وَقَالُوا: وَذَلِكَ لِصَفَاءِ قُلُوبِهِم عَنِ الأَكدَارِ، وَخَلُوهَا عَنِ الأَغيَارِ؛ فَتَبَجَلَّى هُمُ العُلُومُ الإِلِمَيَّةُ، وَالحَقَائِقُ الرَّبَّانِيَّةُ، فَيَقِفُونَ عَلَى أَسرَارِ

الكَائِنَاتِ، وَيَعلَمُونَ أَحكَامَ الجُزَيئَاتِ، فَيَستَغنُونَ بِهَا عَن أَحكَامِ الشَّرَائِعِ الكَلِّيَّاتِ، فَيَستَغنُى بِهَا تَجَلَّى لَهُ مِن العُلُومِ عَمَّا كَانَ الكُلِّيَّاتِ، كَمَا اتَّفَقَ لِلخَضِرِ؛ فَإِنَّهُ استَغنَى بِهَا تَجَلَّى لَهُ مِن العُلُومِ عَمَّا كَانَ عِندَ مُوسَى مِنَ تِلَكَ الفُهُومُ، وَقَد جَاءَ فِيهَا يَنقِلُونَ «استَفتِ قَلبَكَ؛ وَإِن افتَاكَ المُفتَونَ» [حَسَنٌ].

قَالَ شَيخُنَا - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-: وَهَذَا القَولُ زَندَقَةٌ وَكُفرٌ ، وَيُقتَلُ قَالِهِ وَلَا يُستَتَابُ ؛ لِأَنّهُ إِنكَارُ مَا عُلِمَ مِن الشَّرَائِعِ ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَد أَجرَى سُنَتَهُ ، وَأَنفَذَ حِكمَتَهُ بِأَنَّ أَحكَامَهُ لَا تُعلَمُ إِلّا بِوَاسِطَة رُسُلِهِ أَجرَى سُنَتَهُ ، وَأَنفَذَ حِكمَتَهُ بِأَنَّ أَحكَامَهُ لَا تُعلَمُ إِلّا بِوَاسِطَة رُسُلِهِ السُّفَرَاءِ بَينَهُ وَبَينَ خَلقِهِ ، وَهُم المُبلِّغُونَ عَنهُ رِسَالَتَهُ وَكَلامَهُ ، المُبيِّنُونَ السُّفَرَاءِ بَينَهُ وَبَينَ خَلقِهِ ، وَهُم المُبلِّغُونَ عَنهُ رِسَالَتَهُ وَكَلامَهُ ، المُبينُونَ شَرَائِعَهُ وَأَحكَامَهُ ، اختَارَهُم لِذَلِكَ ، وَخَصَّهُم بِهَا هُنَالِكَ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ اللّهَ يَعْمَلُهِ مِن المُبلِي اللّهُ مَا لَكِيكَ اللّهُ مَا اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَيرِ ذَلِكَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البَقَرَة / ٢١٣]، إلَى غَيرِ ذَلِكَ فَن الآيَاتِ . ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةُ وَحِدَةً مِن الآيَاتِ .

وَعَلَى الجُملَةِ؛ فَقَد حَصَلَ العِلمُ القَطعِيُّ، وَاليَقِينُ الضَّرُورِيُّ، وَاليَقِينُ الضَّرُورِيُّ، وَاجتِمَاعُ السَّلَفِ وَالحَلفِ عَلَى أَن لَا طَرِيقَ لَمَعرِفَةِ أَحكَامِ اللهِ تَعَالَى الَّتِي وَاجْتَهَاعُ السَّلَفِ وَالْحَيْدِ، وَلَا يُعرَفُ شَيءٌ مِنهَا إِلَّا مَن جِهَةِ الرُّسُلِ.

فَمَن قَالَ: إِنَّ هُنَاكَ طَرِيقًا أُخرَى يُعرَفُ بِهَا أَمرُهُ وَنَهيهُ غَيرُ الرُّسُلِ بِحَيثُ يُستَغنَى عَنِ الرُّسُلِ- عَلَيهِمُ السَّلامُ-؛ فَهُ وَ كَافِرٌ يُقتَلُ وَلَا يُستَتَابُ، وَلَا يَحتَاجُ مَعَهُ إِلَى سُؤَالٍ وَجَوَابِ.

ثُمَّ هُوَ قَولٌ بِإِثبَاتِ أَنبِيَاءَ بَعدَ نَبِيِّنَا - صَلَّىَ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-، الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ خَاتَمَ أَنبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، فَلَا نَبِيَّ بَعدَهُ، وَلَا رَسُولَ.

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ مَن قَالَ: يَأْخُذُ عَن قَلبِهِ، وَأَنَّ مَا يَقَعُ فِيهِ حُكمُ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ يَعمَلُ بِمُقتَضَاهُ، وَأَنَّهُ لَا يَحتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ -؟ فَقَد أَثبَتَ لِنَفسِهِ خَاصَّةَ النَّبُوَّةَ!.

فَإِنَّ هَذَا نَحوَ مَا قَالَهُ - صَلَّىَ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-: « إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رُوعِيَ . . » الحَدِيثَ» انتَهَىَ مِن «تَفسِيرِ القُرطُبِيِّ» .

قَالَ الإِمَامُ الشِّنقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«وَمَا ذَكَرَهُ فِي كَلَامِ شَيخِهِ المَذكُورِ مِن أَنَّ الزِّندِيقَ لَا يتَستَتَابُ هُو مَا مَذهَبُ مَالِكٍ وَمَن وَافَقَهُ، وَقَد بَيَّنَا أَقُوالَ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَأَدِلَّتَهُم، وَمَا يُرَجِّحُهُ الدَّلِيلُ فِي كِتَابِنَا «دَفعُ إِيمَامِ الاضطِرَابِ عَن آيَاتِ الكِتَابِ» فِي يُرجِّحُهُ الدَّلِيلُ فِي كِتَابِنَا «دَفعُ إِيمَامِ الاضطِرَابِ عَن آيَاتِ الكِتَابِ» فِي سُورَةِ « آلِ عِمرَانَ ».

وَمَا يَستَدِلُ لَهُ بَعضُ الجَهَلَةِ مِثَن يَدَّعِيَ التَّصَوُّفَ عَلَى اعتِبَارِ الإِلْهَامِ مِن ظَوَاهِرِ بَعضِ النُّصُوصِ كَحَدِيثِ « استَفتِ قَلبَكَ وَإِن أَفتَ الكَ النَّاسُ وَأَفتَوكَ »، لَا دَلِيلَ فِيهِ البَّنَةَ عَلَى اعتِبَارِ الإِلْهَامِ؛ لِأَنَّهُ لَم يَقُل أَحَدٌ مِثَن يُعتَدُّ بِهِ أَنَّ المُفتِيَ الَّذِي تُتَلَقَّى الأحكَامُ الشَرعِيَّةُ مِن قِبَلِهِ القَلبُ، بَل مِن بِهِ أَنَّ المُقتِيَ الَّذِي تُتَلَقَّى الأحكَامُ الشَرعِيَّةُ مِن قِبَلِهِ القَلبُ، بَل مِن المُّبَهِ؛ لأَنَّ الحَرَامَ وَالحَلالَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا أُمُورٌ الحَديثِ: التَّحذِيرُ مِن الشُّبَهِ؛ لأَنَّ الحَرَامَ وَالحَلالَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا أُمُورٌ مُن الشَّبَهِ؛ لأَنَّ الحَرَامَ وَالحَلالَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا أُمُورٌ مُن الشَّبَهِ؛ لأَنَّ الحَرَامَ وَالحَلالَ بَيِّنٌ، وَبَينَهُمَا أُمُورٌ مُن الشَّبَهِ فَلَ النَّاسِ .

فَقَد يُفتِيكَ الْمُفتِي بِحِلِّيَّةِ شَيءٍ، وَأَنتَ تَعلَمُ مِن طَرِيتٍ أُخرَى أَنَّهُ يُعَمَّلُ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا، وَذَلِكَ بِاستِنَادٍ إِلَى الشَّرِعِ، فَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤمِنِ لَا يُطَمَئِنُّ لِمَا فِيهِ الشُّبهَةُ.

وَالْحَدِيثُ كَقُولِهِ « دَعَ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، وَقُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: « البَرُّ حُسنُ الخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ النَّاسُ» رَوَاهُ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ النَّوَّاسِ بنِ سَمعَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -.

وَحَدِيثُ وَابِصَةَ بِنِ مَعبَدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - الْمَشَارِ إِلَيهِ قَالَ: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ: « جِئتَ تَسالُ عَنِ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ: « جِئتَ تَسالُ عَنِ البِرِّ؟»، قُلتُ : نَعَم قَالَ: « استَفتِ قَلبَكَ، البِرَّ مَا اطمَآنَت إِلَيهِ نَفسُك، وَالبِرِّهُ مَا حَاكَ فِي النَّفسِ، وَتَرَدَّذَ فِي الصَّدرِ، وَإِن

أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوكَ» قَالَ النَّوَوِيُّ فِي «رِيَاضُ الصَّالِحِينَ»: «حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَرَاهُ أَحَدُ وَالدَّارِمِيُّ فِي مُسنَدَيهِ )».

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الحَدِيثِ وَنَحوهِ: الحَتُ عَلَى الوَرَعِ وَتَرَكِ الشُّبُهَاتِ، فَلَو التَبَسَت مَثَلاً مَيتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ، أو امرَأَةٌ مُحَرَّمٌ بِأَجنبِيَّةٍ، وَأَفتَاكَ بَعضُ المُفتِينَ بِحِلِّيَةٍ إحدَاهُمَا لِإحتِهَالِ أَن تَكُونَ هِيَ المُذَكَّاةُ فِي الأَوَّلِ، وَالأَجنبِيَّةُ فِي الثَّانِي!.

فَإِنَّكَ إِذَا استَّفتَيتَ قَلبِكَ؛ عَلِمتَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَن تَكُونَ هِيَ المَيْتَةُ، أَو الأُحتُ، وَالعِرضِ، لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا المُحتُ، وَالعِرضِ، لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا إِللَّمِينِ، وَالعِرضِ، لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا إِللَّمِينِ، وَالعِرضِ، لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا إِللَّهِ بِتَركِهِ؛ فَتَرَكَهُ وَاجِبٌ. بِتَجنِيبِ الجَمِيعِ، لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ تَركُ الحَرَامِ إِلَّا بِتَركِهِ؛ فَتَرَكَهُ وَاجِبٌ.

فَهَذَا يَحِيْكُ فِي النَّفْسِ!، وَلَا تَنشَرِحُ لَهُ؛ لِاحتِهَالِ الوُقُوعِ فِي الحَرَامِ فِيهِ كَمَا تَرَى، وَكُلُّ ذَلِكَ مُستَنِدٌ لِنُصُوصِ الشَّرِع لَا للَإِلْهَامِ .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرِنَا مِن كَلَامِ أَهلِ الصُّوفِيَّةِ المَشهُودِ لَمُّم بِالخَيرِ وَالدِّينِ وَالسَّينِ عَلَى مَا ذَكَرِنَا مِن كَلَامِ أَهلِ الصُّوفِيَّةِ المَشهُودِ لَمُّم بِالخَيَدِ الْحَزَّاذِ وَالصَّلَاحِ؛ قَولُ الشَّيخِ أَبِي القَاسِمِ الجُنيدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الجُنيدِ الحَزَّاذِ الْحَزَادِ عَلَى اللَّهُ -: «مَذَهَبُنَا هَذَا مُقَيَّدٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ»، نَقَلَهُ عَنه عَلَى القَوَادِيدِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «مَذَهَبُنَا هَذَا مُقَيَّدٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ»، نَقَلَهُ عَنه عَيْرُ هِمَا (۱). غَيرُ وَابنِ خَلَكَانَ، وَغَيرِهِمَا (۱).

<sup>(</sup>١) أَيْ الصُّوفِيَّةُ الأَوَائلِ الَّذِينَ لَمَ يَخرُجُوا عَن سَنَنِ الدِّينِ، بَل غَايَةُ أَمرِهِم تَزكِيَةُ النُّفُوسِ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ، وتَحَرِّي مُتَابَعَةِ الشَّرِيعَةِ، كَمَا قَالَ أَبُو يَزِيدَ=

وَلَا شَكَّ أَنَّ كَلَامَهُ المَذكُورَ هُوَ الحَقُّ، فَلَا أَمرٌ وَلَا نَهيٌ إِلَى عَلَى أَلسِنَةِ الرُّسُلِ عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَبِهَذَا كُلِّهِ تَعلَمُ أَنَّ قَتلَ الخَضِرِ لِلغُلامِ وَخَرَقَهُ لِلسَّفِينَةِ، وَقُولَهُ: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ مَنْ أَمْرِي ﴾ [الكهف ٨٦] دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى نُبُوَّتِهِ.

وَقَد بَسَطتُ القَولَ في هَذِهِ المَسأَلَةَ في اعْتِنَائِي بِكِتِابِ «السَّيفُ القَاطِعُ فِيْ صَونِ المَسجِدِ عَنْ الدُّفِّ عَلَى رَغْمِ أَنفِ المُنَازِعِ» لِلعَلَّامَةِ عَبدِ الله بُكَيرٍ، وهُوَ تَحتَ الطِّبَاعَةِ، واللهُ المُستَعَانُ.

<sup>=</sup> البِسطَامِيُّ: «لَوْ رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، وَيَمْشِي عَلَى المَاءِ؛ فَلَا تَغْتَرُّوا بِهِ؛ حَتَى تَنْظُرُوا كَيْفَ وُقُوفُهُ عِنْدَ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي»، وَقَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى لِلشَّافِعِيِّ: «أَتَدْرِي مَا قَالَ صَاحِبُنَا - يَعْنِي اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ -؟؛ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَوَى يَمْشِي عَلَى المَاءِ؛ فَلَا تَغْتَرَّ بِهِ»؛ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَقَدْ قَصَرَ اللَّيْثُ! لِوْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَوَى يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ؛ فَلَا تَغْتَرَّ بِهِ!»، وقَالَ أَبُو حَفْصِ النَّيسَابُورِيِّ: «مَن لَم يَزِنْ أَحَوَاللهُ كُلَّ وَقَتِ بِالكِتَابِ والسَّنَّةِ، ولَم يَتَهِم خَوَاطِرَهُ؛ فَلا تَعُدَّهُ!»، وقيلَ لِتِلْمِيذِهِ الزَّاهِدِ المُرتَعِشِ النَّيسَابُورِيِّ: فُلاَنْ يَمشِي عَلَى المَاءِ، فَلا تَعُدَّهُ!»، وقيلَ لِتِلْمِيذِهِ الزَّاهِدِ المُرتَعِشِ النَّيسَابُورِيِّ: فُلاَنْ يَمشِي عَلَى المَاءِ، فَلا تَعُدَّهُ!»، وقيلَ لِتِلْمِيذِهِ الزَّاهِدِ المُرتَعِشِ النَّيسَابُورِيِّ: فُلاَنْ يَمشِي عَلَى المَاءِ، فَلا تَعُدَّهُ!»، وقيلَ لِتِلْمِيذِهِ الزَّاهِدِ المُرتَعِشِ النَّيسَابُورِيِّ: فُلاَنْ يَمشِي عَلَى المَاءِ، فَلا تَعْدَدُي أَنَّ مَن مَكَنَهُ اللهُ مِن مُخَالَفَةِ هَوَاهُ؛ فَهُو أَعظُمُ مِن المَشِي عَلَى المَاءِ!»، وكَانَ الجُنَيدُ – مِرَارًا – يَقُولُ: «عِلْمُنَا مَضْبُوطٌ بِالكِتَابِ، والسُّنَةِ، مَن لَم يَخَفَظُ وكَانَ الجُنَيدُ – مِرَارًا – يَقُولُ: «عِلْمُنَا مَضْبُوطٌ بِالكِتَابِ، والسُّنَةِ، مَن لَم يَخَفَظُ الكِتَابَ، ويَكتُب الحَدِيثَ، ولَم يَتَفَقَّهُ، لا يُقتَدَى بِهِ».

وَعَزَى الفَحْرُ الرَّازِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» القَولَ بِنْبُوَّتِهِ لِلأَكْشَرِينَ (١)، وَمِمَّا يُستَأْنَسُ بِهِ لِلقَولِ بِنْبُوَّتِهِ تَوَاضَعُ مُوسَى عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ فِي قَولِهِ : ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشَدًا اللَّهُ ﴿ وَلَا تَعَي اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ النَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ النَّه فَ إِلَى اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ النَّه فِي اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ النَّه فَي اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ النَّه فَي اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ النَّه فَي اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ النَّهُ عَلَى مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### \*\*\*

وقَالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةً- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مُحَرِّرًا هَذَا المَبحَثَ في كَلام مَتِينٍ-:

«وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ لِأَحَدِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله طَرِيقًا إِلَى الله غَيْرَ مُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ -صَلَّىَ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- بَاطِنًا وَظَاهِرًا؛ فَلَمْ يُتَابِعْهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا؛ فَهُوَ كَافِرٌ!.

<sup>(</sup>١) وعَكَسَ بَعضُ أَهلِ العِلمِ والفَضلِ؛ فَجَعَلَ الأَكثَرِينَ عَلَى وِلاَيَتِهِ!؛ وهُوَ - عَلَى ضَعفِهِ! - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثَهَانَ، وعَلِيًّا، وغَيرَهُم - رَضِيَ اللهُ عَنهُم جَمِيعًا - أَفضَلَ مِن الحَضِرِ! - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -؛ ومَعَ كَونِهِم - عَلَى هَذَا القَولِ - أَفضَلَ؛ فَهُم لَم يَخُرُجُوا مِقدَارَ شَعرَةٍ وَاحِدَةٍ عَن شَرِيعَةٍ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - مَعَ مَا بَلَغُوهُ مِن مَنَازِلِ العِبَادَةِ!؛ مَا لَن يَصِلَ إِلَيهِ مَن خَلَفَهُم، فَضلاً عَمَّن خَالَفَهُم!؛ كَيفَ بِمُوسَى الكَلِيمِ - عَلَيْهِ السَّلامُ -؟!.

وَمَنْ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِقِطَّةِ مُوسَى مَعَ الْخَضِرِ كَانَ غَالطًا مِنْ وَجْهَيْنِ

أَحَدُهُمَا: أَنَّ مُوسَى لَمْ يَكُنْ مَبْعُوثًا إِلَى الْخَضِرِ، وَلَا كَانَ عَلَى الْخَضِرِ النِّيلَ، وَأَمَّا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ النِّياعُهُ؛ فَإِنَّ مُوسَى كَانَ مَبْعُوثًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَمَّا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-؛ فَرِسَالَتُهُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الجِنِّ وَالإِنْسِ، وَلَوْ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-؛ فَرِسَالَتُهُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الجِنِّ وَالإِنْسِ، وَلَوْ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-؛ فَرَسَالَتُهُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الجِنِّ وَالإِنْسِ، وَلَوْ الْمُوسَى، وَعِيسَى، وَجَبَ عَلَيْهِمْ ؛ اتّبَاعُهُ؛ فَكَيْفَ بِالْخَضِرِ؟ سَوَاءٌ كَانَ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا؛ وَلِحَذَا قَالَ الْخَصِرُ عَلَى عِلْمِ عَلَى عِلْمٍ اللهُ عَلَمْنِيهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ ؛ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ لُوسَى : ﴿ إِنَّا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهُ عَلَمْنِهِ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ ؛ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهُ عَلَمْهُ »، وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ النَّقَلَيْنِ الَّذِينَ مِنْ عِلْمٍ اللهُ عَلَمْهُ »، وَلَيْسَ لِأَحِدِ مِنْ النَّقَلَيْنِ الَّذِينَ مَنْ عِلْمٍ اللهُ عَلَمَهُ لَا أَعْلَمُهُ »، وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ النَّقَلَيْنِ الَّذِينَ مَنْ عِلْمُ وَمَلَى مَلْ هَذَا لَا لَيْ عَلَمْ وَاللهُ عُلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا لَا لَهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا لَيْ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا

الثَّانِي: أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْخَضِرُ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِشَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمُوسَى لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الأَسْبَابَ الَّتِي تُبِيحُ ذَلِكَ؛ فَلَيَّا بَيَّنَهَا لَهُ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَلِيَّا بَيَّنَهَا لَهُ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ خَرْقَ السَّفِينَةِ ثُمَّ تَرْقِيعُهَا لَمِصْلَحَةِ أَهْلِهَا خَوْفًا مِنْ الظَّالِمِ أَنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ خَوْفًا مِنْ الظَّالِمِ أَنْ يَأْخُذَهَا إحْسَانٌ إلَيْهِمْ، وَذَلِكَ جَائِزٌ، وَقَتْلُ الصَّائِلِ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا، وَمَنْ كَانَ تَكْفِيرُهُ لِأَبُويْهِ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ قَتْلُهُ، قَالَ: ابْنُ صَغِيرًا، وَمَنْ كَانَ تَكْفِيرُهُ لِأَبُويْهِ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِقَتْلِهِ جَازَ قَتْلُهُ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ قَتْلِ الغِلْمَانِ الغِلْمَانِ الغِلْمَانِ الغِلْمَانِ الغِلْمَانِ الغِلْمَانِ الغِلْمَانِ الغِلْمَانِ الغِلْمَانِ عَنْ قَتْلِ الغِلْمَانِ الْغِلْمَانِ الْعَلْمَانِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ عَنْ قَتْلِ الْعَلْمَانِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَانِ الْعَلْمَانِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَانِ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَانِ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمِي الللهُ عَنْ الْعُلْمُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

قَالَ لَهُ -: ﴿ إِنْ كُنْتَ عَلِمْتَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَهُ الْخَضِرُ مِنْ ذَلِكَ الغُلَامِ؛ فَاقْتُلْهُمْ، وَإِلَّا فَلَا تَقْتُلْهُمْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (')، وَأَمَّا الْإِحْسَانُ إِلَى الْيَتِيمِ بِلَا عُوضٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى الجُوعِ؛ فَهَذَا مِنْ صَالِحِ الأَعْمَالِ؛ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عَوَضٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى الجُوعِ؛ فَهَذَا مِنْ صَالِحِ الأَعْمَالِ؛ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عَوَضٍ، وَالصَّبْرُ عَلَى الجُوعِ؛ فَهَذَا مِنْ صَالِحِ الأَعْمَالِ؛ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ثُخَالِفًا شَرْعَ الله الله الله الله المَهمَى مِن ﴿مَجَمُوعِ الفَتَاوَى ﴾ (١١/ ٢٦٢–٢٦٣)، وانظُر: (٢/ ٢٦٣–٢٦٤)، (٢١/ ٢٤٠).

### \$\$ \$\$ \$\$

## الْمُبِحَثُ السَّادِسُ والخُمسُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى وَالثَّوَابِ - ضَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى وَالثَّوَابِ - ضَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ - بِعُمُومِ الرِّسَالَةِ، لِقَولِهِ: (مُوسَى بَنِيَّ إِسرَائِيلَ)».

### \* \* \*

## الْبحَثُ السَّابِعُ والخَّمسُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «الآيةَ العَظِيمَةَ فِي المَاءِ لَـهَا صَارَ طَاقًا؛ حَتَّى قِيلَ: إِنِ هَذَا لَم يَقَع إِلَّا لَهُ مُنذُ خُلِقتَ الدُّنيَا! ».

## ## ##

<sup>(</sup>١) صَوَابُهُ: مُسلِمٌ.

الْبحَثُ الثَّامنُ والخُمسُونَ:

قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ سَأُنَبِنُكَ بِنَأُوبِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ أَي: حِكَمَتَهُ، وحَقِيقَتَهُ.

فَلَمَّا بَيَّنَ لَهُ حَقِيقَةَ الأَمرِ، وحِكَمَتَهُ؛ قَالَ: ﴿ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (آل) ﴾

واعلَم أَنَّ التَّأُويلَ في كِتَابِ الله سُبحَانَهُ وتَعَالَى الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةُ المَعنَى اللهِ سُبحَانَهُ وتَعَالَى الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةُ المَعنَى اللَّذِي يَؤُولُ اللَّفظُ إِلَيهِ، وهِيَ الحَقِيقَةُ المَوجُودَةُ في الحَارِجِ؛ فَإِنَّ الكَلامَ نَوعَانِ: خَبَرٌ، وطَلَبٌ، فَتَأْوِيلُ الخَبَرِ هُوَ الحَقِيقَةُ، وتَأْوِيلُ الوَعدِ والوَعِيدِ هُو نَفسُ المَوعُودِ، والمُتَوَعَّدُ بِهِ.

وتَأْوِيلُ مَا أَخبَرَ اللهُ بِهِ مِن صِفَاتِهِ، وأَفعَالِهِ، نَفسُ مَا هُوَ عَلَيهِ سُبحَانَهُ، ومَا هُوَ مَوصُوفٌ بِهِ مِن الصِّفَاتِ العُلَى، وتَأْوِيلُ الأَمرِ هُوَ نَفسُ الأَفعَالِ المَامُورِ بِهَا، قَالَتْ عَائشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله يَقُولُ في رُكُوعِهِ، وسُجُودِهِ: سُبحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمدِكَ يَتَأَوَّلُ القُرآنَ

فَهَذَا التَّأْوِيلُ هُوَ نَفسُ فِعلِ المَّأْمُورِ بِهِ؛ فَهَـٰذَا التَّأْوِيـلُ فِي كَـلامِ الله، ورَسُولِهِ.

وأَمَّا التَّأُوِيلُ في اصطِلَاحِ أَهلِ التَّفسِيرِ، والسَّلَفِ مِن أَهلِ الفِقهِ، والحَدِيثِ؛ فَمُرَادُهُم بِهِ مَعنَى التَّفسِيرِ، والبَيَانِ؛ فَهَذَا التَّأُوِيلُ يَرجِعُ إِلَى

فَهم المَعنَى، وتَحصيلِهِ في اللِّهنِ، والأوَّلُ يَعُودُ إِلَى وُقُوعِ حَقِيقَتِهِ في الخَارِج.

وأَمَّا المُعتَزِلَةُ، والجَهمِيَّةُ، وغَيرُهُم مِن فِرَقِ المُتكلِّمِينَ؛ فَمُرَادُهُم بِالتَّأوِيلِ صَرفُ اللَّفظِ عَن ظَاهِرِهِ، وحَقِيقَتِه إِلَى مَجَازِه، ومَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ، وهَذَا هُوَ الشَّائعُ فِي عُرفِ المُتَأخِّرِينَ مِن أَهلِ الأُصُولِ، والفِقهِ، ولِمَذَا يَقُولُونَ: التَّأوِيلُ عَلَى خِلَافِ الأَصلِ، والتَّأوِيلُ يَحتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، ولَمِذَا يَقُولُونَ: التَّأوِيلُ عَلَى خِلَافِ الأَصلِ، والتَّأوِيلُ يَحتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، وهَذَا التَّأويلُ هُو الَّذِي حَصَلَ بَينَ المُتَأخِّرِينَ التَّصنِيفُ فِيهِ انتِصارًا، وإبطَالاً؛ حَتَّى نَقَلَ ابنُ قُدَامَةً إِجمَاعَ السَّلَفِ عَلَى عَدَمِ القُولِ بِهِ عَن غَيرِ وإبطَالاً؛ حَتَّى نَقَلَ ابنُ قُدَامَةً إِجمَاعَ السَّلَفِ عَلَى عَدَمِ القُولِ بِهِ عَن غَيرِ وَإِبطَالاً؛ حَتَّى نَقَلَ ابنُ قُدَامَةً إِجمَاعَ السَّلَفِ عَلَى عَدَمِ القُولِ بِهِ عَن غَيرِ وَاحِدٍ، أَفَادَهُ الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في الصَّواعِقَ وَاحِدٍ، أَفَادَهُ الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في الصَّواعِقَ المُرسَلَةِ (١/ ١٧٧ - ١٧٨)، وانظر: «مَجَمُوعَ الفَتَاوَى» (٣/ ٥٥ - ٥٥).

## الْمَبِحَثُ التَّاسِعُ والخَّمسُونَ:

قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ. ﴾ .

في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ الَّرَّدُّ عَلَى القَائِلِينَ بِالمَجَازِ فِي القُرآنِ، وَهِيَ مِن أَكبَرِ الأَدِلَّةِ الَّتِي يَستَدِلُّ بِهَا القَائِلُونَ بِهِ زَاعِمِينَ أَنَّ إِرَادَةَ الجِدَارِ الانقِضَاضَ لَا يُمكِنُ أَن تَكُونَ حَقِيقَةً ، وَإِنَّهَا هِيَ عَجَازٌ . وَقَد دَلَّت آيَاتٌ مِن كِتَابِ الله عَلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِن كُونِ إِرَادَةِ الجِدَارِ حَقِيقَةٌ ، لِأَنَّ اللهَ تَعَسَلَى يَعلَمُ لِلجَهَادَاتِ إِرَادَاتٍ وَأَفَعَالًا وَأَقَوالًا لَا يُعلَمُهُ خَلَقُهُ فِي يُدرِكُهَا الخَلقُ كَمَا صَرَّحَ تَعَالَى بِأَنَّهُ يَعلَمُ مِنَ ذَلِكَ مَا لَا يَعلَمُهُ خَلَقُهُ فِي يُدرِكُهَا الخَلقُ كَمَا صَرَّحَ تَعَالَى بِأَنَّهُ يَعلَمُ مِن ذَلِكَ مَا لَا يَعلَمُهُ خَلقُهُ فِي يُدرِكُهَا الخَلقُ كَمَا صَرَّحَ تَعَالَى بِأَنَّهُ يَعلَمُ مِن ذَلِكَ مَا لَا يَعلَمُهُ خَلقُهُ فِي قَولِ مِن شَيْءِ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلِيكِن لَا نَفْقَهُ وَفَى قَولِ فَي عَلَمُهُ وَعَلَى بِأَنَّنَا لَا نَفْقَهُ تَسبِيحَهُم، وَتَسبِيحُهُم قَلْ اللهَ مَا إِلَا يُسَيِّحُهُم، وَتَسبِيحُهُم وَتَسبِيحُهُم وَتَسبِيحُهُم وَاللهُ فَلِكَ وَنحنُ لَا نَعلَمُهَا، وَأَمثَالُ ذَلِكَ وَاقِعٌ عَن إِرَادَةٍ لَكُم يَعلَمُهَا هُوَ جَلَّ وَعَلَا وَنحنُ لَا نَعلَمُهَا، وَأَمثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي القُرآنِ وَالسُّنَةِ .

فَمِن الآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَوْنُ خَشَيَةِ ٱللّهِ ﴾ [البَقَرَة: ٧٤] الآيَةَ .

فَتَصرِ يُحُهُ تَعَالَى بِأَنَّ بَعضَ الحِجَارَةِ يَهبِطُ مِن خَشيَةِ اللهِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تِلكَ الحَشيَةَ بِإدارِكٍ يَعلَمُهُ اللهُ وَنَحنُ لَا نَعلَمُهُ.

وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَاٱلْإِنسَانُ ﴾[الأحزَابُ/٧٢] الآيَةَ. فَتَصرِ يُحُهُ جَلَّ وَعَلَا بِأَنَّ السَّمَاءَ وَالأَرضَ وَالجِبَالَ أَبَت، وَأَشفَقتُ - أَيُّ: خَافَت - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَالِكَ وَاقِعٌ بِإِرَادَةٍ، وَإِدرَاكٍ يَعلَمُهُ هُو جَلَّ وَعَلَا وَنَحنُ لَا نَعلَمُهُ .

وَمَن الأَحَادِيثِ الدَّالَةِ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسلِمٍ»: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - قَالَ: « إِنِّي لَأَعرِفُ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ بِمَكَّةَ ».

وَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ مِن حَنِينِ الجِمَدَعِ الَّذِي كَمَانَ يَخطُبُ عَلَيهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ- جَزَعَا لِفِرَاقِهِ -.

فَتَسلِيمُ ذَلِكَ الحَجَرِ، وَحَنِينُ ذَلِكَ الجِذعِ كِلَاهُمَا بِإِرَادَةٍ، وَإِدرَاكِ يَعلَمُهُ اللهُ، وَنَحنُ لَا نَعلَمُهُ، كَمَا صَرَّحَ بِمِثلِهِ فِي قَولِهِ: ﴿ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ الْ اللهِ الإِسرَاءِ/٤٤].

وَزَعَمَ مِنَ لَا عِلمَ عِندَهُ أَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ ضَرِبُ أَمثَالِ!! - زَعَمٌ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ نُصُوصَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا يَجُوزُ صَرفُهَا عَن مَعنَاهَا الوَاضِحِ المُتبَادَرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيهِ، وَأَمثَالُ هَـذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا.

وَبِذَلِكَ تَعلَمُ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِن إِبقَاءِ إِرَادَةِ الجِدَارِ عَلَى حَقَيقَتِهَا لِإِمكَانِ أَن يَكُونَ اللهُ عِلْمَ مِنْهُ إِرَادَةَ الانقِضَاضِ ، وَإِن لَمَّ يَعلَمُ خَلَقُهُ تِلْكَ الإِرَادَةَ، وَهَذَا وَاضِحٌ جَدًّا كَمَا تَرَى.

مَعَ أَنَّهُ مِن الأَسَالِيبِ العَرَبِيَّةِ: إِطلَاقُ الإِرَادَةِ عَلَى الْمُقَارَبَةِ، وَالمَيلِ إِلَى الشَّيءِ كَمَا فِي قَولِ الشَّاعِرِ:

فِي مَهمَدِ قَلِقَت بِدِ هَامُاتُهَا

قَلَـقَ الفُـوُوس إِذَا أَرَدنَ نُصفُولًا

فَقُولُ: « إِذَا أَرَدنَ نُضُولًا » أَيُّ: قَارَبنَهُ، وَقُولُ الآخرِ: يُرِيسَدُ السِّرُاءِ

وَيَعِدِلُ عَسن دِمَاءِ بَنِسي عَقِيسلِ

أَيُّ: يَمِيلُ إِلَى صَدْرِ أَبِي بَرَاءٍ، وَكَقَولِ رَاعِي نُمَيرٍ: إِنَّ دَهِـرًا يَلُـفُ شَـمِلِي بِجُمْلٍ لَزَمَـانٌ يَهُـمُ بِالإِحـسَانِ

فَقُولُهُ: « لَزَمَانٌ يَهُمُّ بِالإِحسَانِ» أَيُّ: يَقَعُ الإِحسَانُ فِيهِ، وَالعِلمُ عِندَ اللهِ تَعَالَى»، أَفَادَهُ الإِمَامُ الشِّنقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي «أَضوَاءِ البَيَانِ»،

وأَفَادَ هُوَ مِن «تَفسِيرِ الطَّبَرِيِّ» (٧٩/١٧).

### \*\*\*\*

الْمُبِحَثُ السِّتُّونَ:

قَولُهُ تَعَسَالَى: ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ ﴾ الآية .

ظَاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أَنَّ ذَلِكَ اللَّلِكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ، صَحِيحَةً كَانَت، أَو مَعِيبَةً .

وَلَكِنَّهُ يُفَهَمُ مِن آيَةِ أُخرَى أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ المَعِيبَةَ، وَهِي قَولُهُ: ﴿فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ [الكهف / ٧٩] أَيُّ: لِئَلَّا يَأْخُذُهَا، وَذَلِكَ هُوَ الحِكمَةُ فِي خَرقِهِ فَمَا اللَّذَكُورِ فِي قَولِهِ: ﴿حَقَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ [الكهف/ ١٧]، فَمَا اللَّذُكُورِ فِي قَولِهِ: ﴿حَقَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ﴾ [الكهف/ ١٧]، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ قَصدَهُ بِخَرقِهِا سَلَامَتُهَا لِأَهلِهَا مِنَ أَخِذِ ذَلِكَ المَلِكِ الغَاصِبِ؛ لِأَنَّ عَيبَهَا يُزَهِّدُهُ فِيهَا؛ وَلِأَجلِ مَا ذَكَرنَا كَانَت هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ مِثَالًا عِندَ عُلَمَاءِ العَربِيَّةِ لِحَذْفِ النَّعِبُ، أَيْ: وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَحِيحَةٍ غَيرِ مُعِيبَةٍ بِذَلِيل مَا ذَكَرنَا.

وَنَظِيرُهُ مَن كَلامِ العَرَبِ قَولُ الشَّاعِرِ ، وَهُوَ الْمُرَقَّشُ الأَكبَرُ: وَرَبُّ أَسِـــيلَةِ الخَـــدَينِ بِكــــرٍ

مُهَفهَفَةٍ لَهَا فَرعٌ وَجِيدُ!

أَيْ: فَرعٌ فَاحِم، وَجِيدٌ طَوِيلٌ، وَقُولُ عُبَيدِ بنِ الأَبرَصِ: مَن قَولُ عُبَيدِ بنِ الأَبرَصِ: مَن قَولُ هُ قَلْ وَمَن فَعلُ هُ

فِعِلٌ وَمَسن نَائِلُهُ نَائِسُهُ نَائِسُلُ!

أَيْ: قَولُهُ قَولٌ فَصلٌ، وَفِعلُهُ فَعلٌ جَمِيلٌ، وَنَائِلُهُ نَائِلُ جَزِيلٌ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي «الخُلَاصَةِ» بقَولِهِ:

وَمَـا مِـنِ الْمَنُـوتِ وَالنَّعـتِ عُقِـل يَجُــوزُ حَذفُــهُ وَفِي النَّعــتِ يَقِــلْ

أَفَادَهُ الإِمَامُ الشِّنقِيطِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي «أَضوَاءِ البَيَانِ» في سُورَةِ الكَهفِ عِند الآيةِ، وفِي سُورَةِ الإِسرَاءِ عِندَ قَولِهِ : ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا الْكَهفِ عِند الآيةِ، وفِي سُورَةِ الإِسرَاءِ عِندَ قَولِهِ : ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهُا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ خَنْ مُهْلِكُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الْمَبِحَثُ الحَادي والسِّتُّونَ؛

وَقَوْلُ الْحَضِرِ - عَلَيهِ السَّلامُ - : ﴿ فَأَرَدِتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ ، ﴿ فَأَرَدُنَاۤ أَن أَعِيبَهَا ﴾ ، ﴿ فَأَرَدُنَاۤ أَن أَعِيبَهَا ﴾ ، ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبْدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُخْمًا ﴿ أَنُ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبْلُغُاۤ أَشُدُدُهُمَا ﴾ ، وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَى حَقَائِقِ هَذِهِ الأُمُورِ.

أَفَادَهُ ابنُ تَيمِيَّةَ كَمَا في «مجَمُوعِ الفَتَاوَى» (٨/ ١٢٥).

الْمَبِحَثُ الثَّانِي والسِّتُّونَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلام ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«الصَّحِيحُ المَنْصُوصُ عَنْ أَئِمَّةِ العَدْلِ، كَأَحْدَ وَغَيْرِهِ، الوَقْفُ فِي السَّحِيحُ المَنْصُوصُ عَنْ أَئِمَّةِ العَدْلِ، كَأَحْدَ وَغَيْرِهِ، الوَقْفُ فِي أَوْلاَ دِالمُشْرِكِينَ؛ وَأَنَّهُ لَا يُجْزَمُ لِمُعَيِّنِ مِنْهُمْ بِجَنَّةِ وَلَا نَارٍ، بَلْ يُقَالُ فِيهِمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - فِي الحَدِيثَيْنِ «الصَّحِيحَيْنِ»: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - فِي الحَدِيثَيْنِ «الصَّحِيحَيْنِ»: حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ: «اللهُ أَعْلَم بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ».

فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي البُخَارِيِّ، وَوَاهُ البُخَارِيُّ أَنَّ مِنْهُمْ البُخَارِيِّ، وَفِي حَدِيثِ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبِ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُّ أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، كَمَا فِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ» مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، كَمَا فِي «صَحِيحٍ مُسْلِمٍ» فِي قِصَّةِ الغُلَام الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ.

وَهَذَا يُحَقِّقُ مَا رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ: أَنَّهُمْ يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ فَيَظْهَرُ عَلَى عِلْمِ اللهِ فِيهِمْ؛ فَيَجْزِيمِمْ حِينَئِذٍ عَلَى الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيةِ، وَهَذَا هُوَ عَلَى عِلْمِ اللهِ فِيهِمْ؛ فَيَجْزِيمِمْ حِينَئِذٍ عَلَى الطَّاعَةِ وَالمَعْصِيةِ، وَهَذَا هُوَ اللّهِ عِلْمِ اللهُ فَي حَكَاهُ الأَشْعَرِيُّ عَنْ أَهْلِ السَّنَّةِ، وَالْحَدِيثِ، وَاخْتَارَهُ اللّهَ اللّهَ عَرِي حَكَاهُ الأَشْعَرِيُّ عَنْ أَهْلِ السَّنَةِ، وَالْحَدِيثِ، وَاخْتَارَهُ اللّهَ اللّهَ عَمْوعِ الفَتَاوَى (١٠/ ٧٣٩)، وانظُر (١٤/ ٢٨١).

الْمُبحَثُ الثَّالثُ والسِّتُّونَ:

في قَولِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -: «يَـرْحَمُ اللهُ مُوسَـى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ؛ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا».

جَوَازُ استِعَمَالِ لَفظِ (لَوْ) لِبَيَانِ عِلْمِ نَافِعٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْكَانَ فِي مَا يَعْمَلُ استِعَمَالِ لَفظِ (لَوْ) لِبَيَانِ عِلْمٍ نَافِعٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَوْكَانَ فِي مِنْلَ اللّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء/ ٢٢]، وَلِبَيَانِ مَحَبَّةِ الحَيْرِ وَإِرَادَتِهِ كَقَوْلِهِ: « لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَا لِفُلَانِ لَعَمِلْت مِثْلَ مَا يَعْمَلُ »، وَنَحْوِهِ جَائِزٌ.

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

" وَقُولُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: " وَدِدْت لَوْ أَنَّ مُوسَى صَبَرَ لِيَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبِرِهِمَا " هُوَ مِنْ هَذَا البَابِ كَقَوْلِهِ : ﴿ وَدُوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ آللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَدُوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ آللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَبَرَهُمَا اللهُ عَبَرَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَبَرَهُمَا اللهُ عَبَرَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَبَيْهِ وَلَلْ مَنْ اللهُ عَبَيْهِ لِلصَّبْرِ اللهُ اللهُ عَبَيْهِ اللهُ عَبَيْهِ لِلصَّبْرِ اللهُ اللهُ عَبَرَهُمَا اللهُ عَبَيْهِ اللهُ اللهُ عَبَيْهِ اللهُ اللهُ عَبَيْهِ اللهُ اللهُ عَبَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَبَيْهِ اللهُ عَبَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

 غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَاكِ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِم ﴿ [آل عمران/١٥١]، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ: «وَإِنْ أَصَابَك شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْت اللهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءً فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ﴿ أَيْ تَقُلُ اللهُ عَلَيْكَ الجُزْنَ وَالجَزَعَ وَذَلِكَ بِضُرِّ وَلَا يَنْفَعُ بَلْ اعْلَمْ الشَّيْطَانِ ﴿ أَيْ تَفْتَحُ عَلَيْكَ الجُزْنَ وَالجَزَعَ وَذَلِكَ بِضُرِّ وَلَا يَنْفَعُ بَلْ اعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكُ وَمَا أَخْطَأَكُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكُ كَمَا قَالَ تَعَالَى الشَّيْطُونِ ﴿ أَي مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِقَلْبَهُ وَمَا أَخْطَأَكُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكُ كَمَا قَالَ تَعَالَى الشَّارَةُ وَمَن يُؤْمِن يُؤْمِن بِاللّهِ يَهْدِقَلْبَهُ وَمَا اللّهُ وَمَن يُؤْمِن يُؤْمِن يُولِدُ اللهُ وَمَا الرَّجُلُ تُصِيبُهُ المُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهُ وَمَا النَّامُ وَمَا النَّامُ مَن يُؤْمِن يُؤْمِن يُولِيلُهُ الْمُ يَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهُ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ ﴾ انتَهَى مِن ﴿ بَحَمُوعِ الفَتَاوَى ﴿ (١٨/ ٢٤٧ ٣ - ٣٤٩) فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ ﴾ انتَهَى مِن ﴿ بَحَمُوعِ الفَتَاوَى ﴾ (١٨/ ٢٤٧ ٣ - ٣٤٩) بِتَصَرُّفٍ .

### \*\* \*\* \*

الْمَبِحَثُ الرَّابِعُ والسِّتُّونَ؛

قَالَ شَيخُ الإِسلام ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«وَقَوْلُهُ: «وَدِدْت لَوْ أَنَّ مُوسَى صَبَرَ» قَالَ النُّحَاةُ: تَقْدِيرُ وَدِدْت أَنَّ مُوسَى صَبَرَ» قَالَ النُّحَاةُ: تَقْدِيرُ وَدِدْت أَنَّ مُوسَى صَبَرَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَدُّواْ لَوْ نَدُهِنُ فَيَكُهُ هِنُونَ كَنَّ هِنَوَكَ ﴾ تَقْدِيرُهُ وَدُّوا أَنْ تُدْهِنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هِي (لَوْ) شَرْطِيَّةٌ وَجَوَا بُهَا مَحْذُوفٌ.

وَالمَعْنَى عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ: مَعْلُومٌ وَهُوَ عَجَبَّةُ ذَلِكَ الفِعْلِ، وَإِرَادَتُهُ وَحَبَّةُ الخَيْرِ، وَإِرَادَتُهُ وَحَبَّةُ الخَيْرِ، وَإِرَادَتُهُ عَمْمُومٌ، وَاللهُ الخَيْرِ، وَإِرَادَتُهُ عَمْمُودٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ» انتَهَى مِن المَصدَرِ السَّابِقِ.

### \*\* \*\* \*\*

### الْمَبِحَثُ الخَامِسُ والسِّتُّونَ:

في قَولِ الخَضِرِ لِمُوسَى - عَلَيهِمَا السَّلامُ -: «يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمِي وَعِلْمِي وَعِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ فِي البَحْرِ!».

دَلِيلٌ عَلَى عَظَمَةً عِلْمِ الله تَعَالَى، وسَعَةُ عِلْمِ الله تَعَالَى، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسِعَ رَبِّي حَكُلَ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَعْلَمُ مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْمِطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ الأَمراء]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلَ رَبِ مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحُمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «مَعرِفَةُ سَعَةِ العِلمِ، لِقَولِهِ: (مَا نَقَصَ عِلْمَةِ اللهِ!».

وقَالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

"وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يُحِيطُ أَحَدٌ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِهَا شَاءَ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ - لَا نَبِيٌّ وَلَا غَيْرُهُ - إِلَّا مَا عَلَّمَهُ اللهُ، وَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى: "إِنَّنِي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ اللهُ مِنْ عِلْمٍ الله عَلَمَكُهُ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ اللهُ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلَمَكُهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَم الله اللهُ عَلْم الله اللهُ عَلَم الله اللهُ ال

وَمِنْ المَعْلُومِ أَنَّ نَفْسَ عِلْمِ الله القَائِمِ بِنَفْسِهِ لَا يَزُولُ مِنْهُ شَيْءٌ بِتَعَلَّمِ الله العَبَادِ، وَإِنَّمَا الله كَنِسْبَةِ مَا عَلِقَ العِبَادِ، وَإِنَّمَا الله كَنِسْبَةِ مَا عَلِقَ بِعِنْقَارِ العُصْفُورِ إِلَى البَحْرِ.

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ كَوْنُ الْعِلْمِ يُورَثُ كَقَوْلِهِ: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاءِ»، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿ وَوَرِيثُ الْكِتَابِ أَيْنَا اللهَ اللهَ الْكِتَابِ أَيْنَا اللهَ اللهُ اللهُ

وَمِثْلُ هَذِهِ العِبَارَةِ مِنْ النَّقْصِ وَنَحْوِهِ تُسْتَعْمَلُ فِي هَذَا وَإِنْ كَانَ العِلْمُ الْأَوَّلُ ثَابِتًا، كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ لقتادة وَقَدْ أَقَامَ عِنْدَهُ أُسْبُوعًا سَأَلَهُ فِيهِ مَسَائِلَ عَظِيمَةً؛ حَتَّى عَجِبَ مِنْ حِفْظِهِ، وَقَالَ: «نَزَفْتني يَا أَعْمَى!»، وَإِنْزَافُ القَلِيبِ وَنَحْوُهُ هُو رَفْعُ مَا فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَنْقَى فِيهِ شَيْءٌ!؛ وَمَعْلُومٌ وَإِنْزَافُ القَلِيبِ وَنَحْوُهُ هُو رَفْعُ مَا فِيهِ بِحَيْثُ لَا يَنْقَى فِيهِ شَيْءٌ!؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قتادة لَوْ تَعَلَّمَ جَمِيعَ عِلْمِ سَعِيدٍ لَمْ يَزُلُ عِلْمُهُ مِنْ قَلْبِهِ كَمَا يَزُولُ المَاءُ مِنْ القَلِيبِ» انتَهَى مِن «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (٨/ ٥٩٥).

### \*\*\*

## الْمَبِحَثُ السَّادِسُ والسِّتُّونَ:

سُئلَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ المُفتِي عَبدُ الله بنُ عَبدِ الرَّحَنِ أَبَا بُطَينٍ (سَكَمَلَ الإِمَامُ العَلَّمَةُ اللهُ تَعَالَى - عَن قَولِ مَن قَالَ في قَولِ الحَضِرِ لُمُوسَى: (مَا نَقَصَ عِلمِي وعِلمُكَ مِن عِلمِ الله؛ إِلَّا كَمَا نَقَصَ هَذَا العُصفُورُ مِن البَّهُ إِلَّا كُمَا نَقَصَ هَذَا العُصفُورُ مِن البَّهُ مَعلُومِهِ.

### فَأَجَابَ:

«هَذَا عَلَى طَرِيقِ أَهلِ التَّأُويلِ في صِفَاتِ الرَّبِّ سُبحَانَهُ، كَمَا يَقُولُ: البَيضَاوِيُّ، وأَمثَالُهُ، في قَولِهِ سُبحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ مِشَيْءٍ مِّنَ البَيضَاوِيُّ، وأَمثَالُهُ، في قَولِهِ سُبحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ مِشْيُءٍ مِّنَ عَلَيهِ عَلَي وَلَا يُحِيطُونَ مِشْيُو أَهلِ عِلْمِهِ وَأَمَّا مُفَسِّرُو أَهلِ عِلْمِهِ وَأَمَّا مُفَسِّرُو أَهلِ عَلْمِهِ وَأَمَّا مُفَسِّرُو أَهلِ السُّنَةِ، كَابنِ جَرِيرٍ، والبَغوِيِّ، وابنِ كَثِيرٍ؛ فَأَقَرُّوهُ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ فَقَالُوا:

﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَكَةَ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥] أَيْ: لا يَطَّلِعُ أَحَدٌ مِن عِلْمِ الله عَلَى شَيءٍ، إِلَّا بِمَا عَلِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وأَطلَعَهُ عَلَيهِ وقَولُ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن الْمَعُلُومِ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ عَنَّ وَجَلَّ: وَمَا أُوتِيتُ مِن الْمَعُلُومِ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ عَنْ يَقَالَ: ومَا أُوتِيتُم مِن الْمَعُلُومِ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ عَنْ وَعَا أُوتِيتُم مِن المَعْلُومِ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ عَنْ يَقْهَلُهُ وَمَا أُوتِيتُم مِن المَعْلُومِ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ عَنْ يَقْهَلُهُ وَمَا أُوتِيتُم مِن المَعْلُومِ إِلَّا قَلِيلًا؟! ، وهَل يَسَعُ أَنْ يُقَالَ: ومَا أُوتِيتُم مِن المَعْلُومِ إِلَّا قَلِيلًا؟! ، وقالَ تَعَالَى: ﴿ لَكِي ٱللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ إِللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ ابنُ كَثِير: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ، ﴿ أَيْ: فِيهِ عِلْمُهُ ، الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَطَّلِعَ العِبَادُ عَلَيهِ ، مِن البَيِّنَاتِ ، والهُدَى ، والفُرقَانِ ، ومَا يُحبُّهُ الله ، ويَكرَهُ ، ومَا فِيهِ مِن ذِكرِ صِفَاتِهِ المُقَدَّسَةِ ، ويَكرَهُ ، ومَا فِيهِ مِن ذِكرِ صِفَاتِهِ المُقَدَّسَةِ ، ويَكرَهُ هُ ، ومَا فِيهِ مِن ذِكرِ صِفَاتِهِ المُقدَّسَةِ ، كَلَمُ قَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَم مِن عِلْمِ الله ، لا تَعَلَمُهُ أَن وَقَالَ الحَيْمُ لِمُوسَى : (إِنِّي عَلَى عِلْم مِن عِلْم الله ، لا تَعلَمُهُ أَنتَ ؛ وأَنتَ عَلَى عِلْم مِن عِلْم مِن عِلْم الله ، لا تَعلَمُهُ أَنتَ ؛ وأَنتَ عَلَى عِلْم مِن عِلْم الله ، عَلَّمَكَ إِيَّاهُ ، لا أَعلَمُهُ ) ؛ فَهَذَا كُلُّهُ أَنتَ ؛ وأَنتَ عَلَى عِلْم مِن عِلْم الله ، عَلَّمَكَ إِيَّاهُ ، لا أَعلَمُهُ ) ؛ فَهَذَا كُلُّهُ أَنتَ ؛ وأَنتَ عَلَى عِلْم مِن عِلْم الله ، عَلَّمَكَ إِيَّاهُ ، لا أَعلَمُهُ ) ؛ فَهَذَا كُلُّهُ يُبِطِلُ قَولَ مَن تَأُوّلَ العِلْم بِالْمُعُومِ ؛ وأَيُّ تَحَذُورٍ فِي إِجرَائِهِ عَلَى طَاهِرِهِ ؟! » انتَهَى مِن «الدُّرَدِ السَّنِيَّةِ فِي الأَجوِبَةِ النَّجِدِيَّةِ » (٣/ ٢٦٩ - ٢٦٩).

ولَعَلَّ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَشَارَ إِلَى هَذَا حِينَ قَالَ فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: « إِثبَاتُ الصَّفَاتِ، كَمَا هُوَ مَذهَبُ السَّلَفِ».

الْمَبِحَثُ السَّابِعُ والسِّتُّونَ؛

وفي هَذَا الفَصلِ دَلِيلٌ لأَهلِ السُّنَّةِ حِينَ قَالُوا: إِنَّ كَلَامَ الله تَعَالَى يَتَفَاضَلُ، وأَنَّهُ – جَلَّ جَلَالُهُ – يَتَكَلَّمُ مَتَى شَاءَ.

وَاللهُ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِمَا شَاءَ، مَتَى شَاءَ؛ وَأَنَّهُ لَمْ يَـزَلْ، وَلَا يَزَالُ يَتَكَلَّمُ؛ بِمَعْنَى أَنَّ نَوْعَ كَلَامِهِ قَدِيمٌ، وَإِنْ كَانَتْ آحَـادُهُ لَا تَـزَالُ تَقَعُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ بِحَسَبِ حِكْمَتِهِ.

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وهُو يَرُدُّ عَلَى اللهُ تَعَالَى - وهُو يَرُدُّ عَلَى الأَشَاعِرَةِ القَائِلِينَ: إِنَّ الكلامَ مَعنَّى وَاحِدٌ قَائمٌ بِذَاتِ المُتكلِّمِ، - مُقَرِّرًا الْأَشَاعِرَةِ القَائِلِينَ: إِنَّ الكلامَ مَعنَّى وَاحِدٌ قَائمٌ بِذَاتِ المُتكلِّمِ، - مُقَرِّرًا أَنَّهُم لا يُمكِنُهُم الجَوَابُ عَن هَذَا بِجَوَابٍ صَحِيح! -:

« وَلَهِذَا قِيلَ هُم: مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَـَّا سَمِعَ كَلَامَ الله أَسْمَعَهُ كُلَّهُ، أَمْ سَمِعَ بَعْضَهُ ؟.

إِنْ قُلْتُمْ: (كُلَّهُ) فَقَدْ عَلِمَ كُلَّ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ، وَمَا أَمَرَ بِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ إِلَّا فَ اللهُ اللهُ اللهُ إلَّا فَي الصَّحِيحِ أَنَّ الحَضِرَ قَالَ لَهُ «مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُك مِنْ عِلْمِ اللهُ ؛ إلَّا

كَمَا نَقَصَ هَذَا العُصْفُورُ مِنْ هَذَا البَحْرِ»، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَا لَوَكَانَ الْبَحْرِ »، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَ الْوَكَانَ الْبَحْرُ فَلَ الْبَحْرُ فَلَلَ أَن لَنفَدَكَامِنَتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ عَلَى الْبَحْرُ فَبْلَ إِنْ لَنفَدَكَامِنَتُ رَبِّي وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ عَلَى إِنْ لَنفَدَكَامِنَ لَا يَكُومُ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وَإِنْ قُلْتُمْ: (سَمِعَ بَعْضَهُ) فَقَدْ تَبَعَّضَ، وَعِنْدَكُمْ لَا يَتَبَعَّضُ!» انتَهَى انتَهَى انتَهَى مِن «بَجَمُوعِ الفَتَاوَى» (١٧/ ١٥٢ - ١٥٤).

المُبحَثُ الثَّامِنُ والسِّتُّونَ:

هَلِ الخَضِرُ حَيُّ الآنَ؟.

قَالَ شِيخُ الإِسلام ابنُ تَيمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

« وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ أَنَّهُ مَيِّتٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكُ الإِسْلَامَ ؛ وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى الله عَليهِ وعَلى آلِه وسلَّم - لَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ، وَيُجَاهِدَ مَعَهُ، كَمَا أَوْجَبَ اللهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى فَوَجَلَى غَيْرِهِ، وَلَكَانَ يَكُونُ حُضُورُهُ مَعَ الصَّحَابَةِ غَيْرِهِ، وَلَكَانَ يَكُونُ حُضُورِهِ عِنْدَ قَوْمٍ كُفَّ اللهِ فِي مَكَّةً وَالمَدِينَةِ، وَلَكَانَ يَكُونُ حُضُورِهِ عِنْدَ قَوْمٍ كُفَّ اللهِ فِي مَكَةً عَلَى الدِّينِ أَوْلَى بِهِ مِنْ حُضُورِهِ عِنْدَ قَوْمٍ كُفَّ اللهِ فَي لِيهِ مِنْ حُضُورِهِ عِنْدَ قَوْمٍ كُفَّ اللهِ فَي لِيهِ مِنْ حُضُورِهِ عِنْدَ قَوْمٍ كُفَّ اللهِ فَي لِيهِ مِنْ خُضُورِهِ عِنْدَ قَوْمٍ كُفَّ اللهِ فَي لَكُنْ خُتَفِيًا عَنْ خَيْرٍ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ، وَهُ وَ لَي كُنْ بَيْ مَنْ اللهُ مِن اللهِ عَنْ خَيْرٍ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَهُ وَ لَي كُنْ بَيْ مَنْ اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ خَيْرٍ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَهُ وَ لَي كُنْ بَعْ تَغِبْ عَنْهُمْ.

ثُمَّ لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ بِهِ، وَأَمْثَالِهِ حَاجَةٌ لَا فِي دِينِهِمْ، وَلَا فِي دُنْيَاهُمْ؛ فَإِنَّ دِينَهُمْ أَخَذُوهُ عَنْ الرَّسُولِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ - صَلَّى الله عَليهِ وعَلَى آلِه وَلِلَّهُ مَا الله عَليهِ وعَلَى آلِه وَلِلَّهُمْ - الَّذِي عَلَّمَهُمْ الكِتَابَ وَالجِحْمَةَ وَقَالَ لَمُ مُ نَبِيَّهُمْ: « لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ »، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ مُوسَى حَيًّا ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ »، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ السَّكَمُ - إِذَا نَزَلَ مِنْ السَّمَاء إِنَّمَا يَحْكُمُ فِيهِمْ بِكِتَابِ رَبِّهِمْ، وَسُنَّة نَبِيَهُمْ.

فَأَيُّ حَاجَةٍ لَمُهُمْ مَعَ هَذَا إِلَى الْخَضِرِ وَغَيْرِهِ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى الله عَليهِ وَعَلَى آلِه وَلَيْ عَلَى الله عَليهِ وَعَلَى آلِه وسلَّم - قَدْ أَخْبَرَهُمْ بِنُزُولِ عِيسَى مِنْ السَّمَاءِ وَحُضُورِهِ مَعَ الْسُلِمِينَ، وَقَالَ: « كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا فِي أَوَّلَهَا وَعِيسَى فِي آخِرِهَا ».

فَإِذَا كَانَ النَّبِيَّانِ الكَرِيمَانِ اللَّذَانِ هُمَا مَعَ إِبْرَاهِيمَ، ومُوسَى، وَنُـوحٍ، أَفْضَلُ الرُّسُل.

وَمُحَمَّدٌ - صَلَّى الله عَليهِ وعَلى آلِه وسلَّم - سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَلَمْ يَحْتَجِبُوا عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، لَا عَوَامُّهُمْ، وَلَا خَوَاصُّهُمْ، فَكَيْفَ يَحْتَجِبُ عَنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مِثْلَهُمْ؟.

وَإِذَا كَانَ الْخَضِرُ حَيًّا دَائِمًا، فَكَيْفَ لَمْ يَـذْكُرْ النَّبِـيُّ – صَـلَّى الله عَليهِ وَعَلى آلِه وسلَّم – ذَلِكَ قَطُّ، وَلَا أَخْبَرَ بِهِ أُمَّتَهُ، وَلَا خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ؟!. وَقَوْلُ القَائِلِ: إِنَّهُ نَقِيبُ الأَوْلِيَاءِ!. فَيْقَالُ لَهُ: مَنْ وَلَاهُ النِّقَابَةَ؟، وَأَفْضَلُ الأَوْلِيَاءِ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ – صَلَّى الله عَليهِ وعَلى آلِه وسلَّم-، وَلَيْسَ فِيهِمْ الخَضِرُ!.

وَعَامَّةُ مَا يُحْكَى فِي هَذَا البَابِ مِنْ الجِكَايَاتِ بَعْضُهَا كَذِبٌ، وَبَعْضُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّ رَجُلِ فَنَ أَنَهُ الْخَضِرُ، وَقَالَ: إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ الْخِضِرُ، وَقَالَ: إنَّهُ الْخَضِرُ، كَمَا أَنَّ الرَّافِضَةَ تَرَى شَخْصًا تَظُنُّ أَنَّهُ الإِمَامُ المُنتَظَرُ المَعْصُومُ، أَوْ لَخَضِرُ، كَمَا أَنَّ الرَّافِضَةَ تَرَى شَخْصًا تَظُنُ أَنَّهُ الإِمَامُ المُنتَظَرُ المَعْصُومُ، أَوْ تَدَعِي ذَلِكَ، وَرُوي عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ - وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ النَّعِي ذَلِكَ، وَرُوي عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ - وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ النَّعِي ذَلِكَ، وَرُوي عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ - وَقَدْ ذُكِرَ لَهُ النَّعِي ذَلِكَ، وَمَا أَلقَى هَذَا عَلَى أَلْسِنَةِ النَّيْسِ إِلَّا الشَّيْطَانُ!» انتَهَى المُرَادُ مِن «مَجُمُوعِ الفَتَاوَى» (٢٧/ ١٠٠- النَّاسِ إلَّا الشَّيْطَانُ!» انتَهَى المُرَادُ مِن «مَجُمُوعِ الفَتَاوَى» (٢٧/ ١٠٠- النَّاسِ إلَّا الشَّيْطَانُ!» انتَهَى المُرَادُ مِن «مَجُمُوعِ الفَتَاوَى» (٢٧/ ١٠٠- النَّابِ الشَيْطِ الشَّيْطِ الشَّيْطِ الشَّيْطِ الشَّيْطِ السَّالَةِ مُفْرَدَةٌ فِي هَذِهِ المَسَالَةِ، واللهُ هُو واللهُ هُو المُنَاقِ، واللهُ هُو وَاللهُ هُو وَاللهُ هُو وَاللهُ هُو وَاللهُ هُو اللهُ المُؤَودُةُ فِي هَذِهِ المَسْالَةِ، واللهُ هُو المُؤودُةُ في هَذِهِ المَسْالَةِ، واللهُ هُو المُؤَودُةُ في هَذِهِ المَسْالَةِ ، واللهُ المُؤْدُةُ في هَذِهِ المَسْالَةِ ، واللهُ هُ في المَنْ واللهُ الشَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْدُةُ في هَذِهِ المَسْالَةِ ، واللهُ المُؤْدُةُ في هَذِهِ المُسْالَةِ ، واللهُ اللهُ المُؤْدُةُ في هَذِهِ المَسْالَةِ ، واللهُ المُؤْدُةُ في هَلَهُ السَالَةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُةُ الْمَالُونُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُةُ الْمَالِقُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُةُ الْمَالَةُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُةُ الْمُؤْدُةُ ال

وإِنْ تَعجَب – هُنَا - فَمِن جَلَدِ غُلاةِ الْتَصَوِّفَةِ فِي التَّعَصَّبِ لِدَعوَى حَيَاةِ الخَضِرِ إِلَى الآنَ!!، ضَارِبِينَ فِي وَجهِ الأَدِلَّةِ السَّاطِعَةِ، والبَرَاهِين الدَّامِغَةِ القَاطِعَةِ، مُستَدِلِّينَ بِالخُرَّافَاتِ!؛ بَل صَنَّفَ طَائفَةٌ مِنهُم رَسَائلَ فِي الدَّامِغَةِ القَاطِعَةِ، مُستَدِلِّينَ بِالخُرَّافَاتِ!؛ بَل صَنَّفَ طَائفَةٌ مِنهُم رَسَائلَ فِي الدَّامِغَةِ القَاطِعَةِ، مُستَدِلِّينَ بِالخُرَّافَاتِ!؛ بَل صَنَّفَ طَائفَةٌ مِنهُم رَسَائلَ فِي الدَّامِ المَحضِ!!، كَمُحَمَّدِ بِنِ أَبِي الخَيرِ أَحَمَدَ القَرْوِينِيِّ النَّاطِلِ المَحضِ!!، كَمُحَمَّدِ بِنِ أَبِي الخَيرِ أَحَمَدَ القَرْوِينِيِّ

(ت ٢٢٠)، وعَبِدِ الله بنِ أَسعَدَ اليَافِعِيِّ (ت ٢٦٨)، ونُوحِ بنِ مُصطَفَى الْحَنْفِيِّ (ت ٢٠٧٠)، وقَد تَصدَّى أَه لُ العِلْمِ لِخُزَعبَلاتِم، وفَنَدُوا خُرَافَاتِمِم!؛ فَصَنَّفَ أَبُو الحُسَنِ أَحَدُ بنُ جَعفَرَ بنِ المُنَادِيُ البَعٰدَادِيُّ خُرَافَاتِمِم!؛ فَصَنَّفَ أَبُو الحُسَنِ أَحَدُ بنُ جَعفَرَ بنِ المُنَادِيُ البَعٰدَادِيُّ (ت ٣٣٦) جُزءًا في أَخبَارِ الخضر، جَزَمَ فِيهِ بِمَوتِه؛ ونَقلَهُ عَن غَيرِهِ أَيضًا، وصَنَّفَ ابنُ الجَوزِيِّ (ت ٩٥٥) كِتَابَهُ «عُجَالَةُ المُنتَظِرِ في شَرحِ حَالِ الحَفِيِّ، وصَنَّفَ أَيضًا مُحكَّدًا في مَوتِ الحَفِرِ» نَقضَ مَا كَتَبَهُ عَبدُ المُغِيثِ الحَرْبِيُّ، وصَنَّفَ أَيضًا مُحكَّدًا في مَوتِ الحَفِرِ، ولَهُ عَلَيهِ احتِصَارٌ، وصَنَّفَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ رِسَالَةً في الحَفِرِ، ولَهُ عَلَيهِ احتِصَارٌ، وصَنَّفَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ رِسَالَةً في الحَفِرِ، ولَهُ عَلَيهِ احتِصَارٌ، وصَنَّفَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ رِسَالَةً في الحَفِرِ، ولَهُ عَلَيهِ احتِصَارٌ، وصَنَّفَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَّةَ رِسَالَةً في المَقالُاتِ الفَارِغَةِ بِدَعوى حَيَاةِ الحَضِرِ»، ولَهُ مَن اللَّ هَرُ النَّ ضِرُ الأَحدِ التَصْرُ عَلَى المَقالَاتِ الفَارِغَةِ بِدَعوى حَيَاةِ الحَضِرِ»، ولَهُ بَحثُ في حَجَرٍ رِسَالَةً سَبَّاهَ الزَّهرُ النَّ ضِرُ في أَحبَارِ الحَضِرِ»، ولَهُ بَحثُ في «لَخِيرُ رِسَالَةً سَبَّاهُ وغَيرُهُم.

### الْبَحَثُ التَّاسِعُ والسِّتُّونَ:

قَالَ الإِمَامُ الرَّبَّانِيُّ ابنُ القَيِّمُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:

«خَالَفَ مُوسَى الخَضِرَ في طَرِيقِ الصُّحبَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَحَلَّ عُقدةَ الوِصَالِ بِيدِ ﴿ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ ﴾ [ا.

أَفَهَا تَخَافُ يَا مَن لَم يَفِ لِرَبِّهِ قَطُّ أَنْ يَقُولَ فِي بَعضِ زَلَّاتِكَ ﴿ هَٰذَا فِي اَعْضِ زَلَّاتِكَ ﴿ هَٰذَا فِي اَنْ عَافُ وَاللهِ ﴾ ؟! » انتَهَى مِن «بَدَائعِ الفَوَائدِ» (٣/ ٧٤٨).

### الْمُحَثُ السَّبِعُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـ هُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَ السَّنبَطَهُ مِن القصَّةِ: «مُفَارَقَةُ المُتَعَلِّمِ إِذَا خَالَفَ الشَّرطَ».

### الْمَبحَثُ الحَادِي والسَّبعُونَ:

قَالَ شَيخُ الإسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَهُ الأَجرَ وَالثَّوَابَ - فِيهَا استَنبَطَهُ مِن القصَّةِ: إعفَاءُ المُعَلِّمُ مِمَّا يَكرَهُ».

## ## ##

## الْمَبحَثُ الثَّانِي والسَّبعُونَ:

قَالَ شَيخُ الإِسلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ وَالثَّوَابِ - أَجزَلَ اللهُ لَـهُ الأَجرَ

«مَعرِفَةُ شَيءٍ مِن عَظِيمٍ قُدرَةِ الله مِن: إحيَاءِ المَوتَى، وَجَعْلِهِ سَبِيلَ الحُوتِ فَي اللهُ عَرِفَةُ اللهُ مِن اللهُ عَمَ الأُولَى [وهِيَ مَعرِفَةُ الحُوتِ فِي المَاءِ طَرِيقًا، وَغَيرِ ذَلِكَ، وَمَعرِفَةُ هَذِهِ مَعَ الأُولَى [وهِيَ مَعرِفَةُ سَعَةِ عِلمِ الله]؛ هُمَا اللَّتَانِ خُلِقَ العَالَمَ العُلوِيَّ وَالسُّفَلَيَّ؛ لِأَجلِ مَعرِفَتَنَا سَعَةِ عِلمِ الله]؛ هُمَا اللَّتَانِ خُلِقَ العَالَمَ العُلوِيَّ وَالسُّفَلَيَّ؛ لِأَجلِ مَعرِفَتَنَا سَعَةِ عِلمِ الله ]؛ هُمَا اللَّتَانِ خُلِقَ العَالَمَ العُلوِيَّ وَالسُّفَلِيَّ؛ لِأَجلِ مَعرِفَتَنَا سَعَةِ عِلمِ الله ]؛

### ## ## ##

قَالَ كَاتِبُهُ - سَدَّدَهُ اللهُ وهَدَاهُ-:

تَمَّ مَا وَفَّقَ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ إِلَيهِ، وأَعَانَ عَلَيهِ؛ فَلَهُ الفَضلُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لا حَولَ لِي ولا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُـوَ، يَعْلَمُ مَا تُحَرَّقُ لا شَرِيكَ لَهُ، لا حَولَ لِي ولا قُوَّةَ إِلَّا بِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُـوَ، يَعْلَمُ مَا تُحَرِّقُ وَلَهُ الْخُمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وَلَـهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

وصَلَّى اللهُ عَلَى البَشِيرِ النَّذِيرِ مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، وصَحبِهِ، وسَلَّم.

أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ جِبِرِيلَ بنِ حُسَينِ بنِ عَلِيٍّ بنِ دَاودَ - عَفَا اللهُ عَنهُ-



# 

## الفِهرِسُ العَامُّ

| ٥          | المقدمة                                         |
|------------|-------------------------------------------------|
| ١٥         | الفَهْ صْلُ الأَوَّلُ: سَبَبُ القِصَّةِ         |
|            |                                                 |
| va         |                                                 |
| ١٨         | ,                                               |
| ١٨         | • •                                             |
| \A         | •                                               |
| ۲۰         |                                                 |
| 71         | •                                               |
| Y1         |                                                 |
| Υο         | الفَـصْـلُ النَّانِي: بِدْءُ قِصَّةِ الرِّحلَةِ |
| Y7         |                                                 |
| ٢٦         | الدَّرسُ الثَّانِي:                             |
| ΥΛ         | الدَّرسُ الثَّالِثُ:                            |
| Y9P7       | الدَّرسُ الرَّابِعُ:                            |
| ٣٠         | الدَّرسُ الحَامِسُ:                             |
| ٣٠         |                                                 |
| ٣١         | الدَّرسُ السِّابعُ:                             |
| ٣١         |                                                 |
| ۳۲         | الدَّرسُ التَّاسِعُ:                            |
| <b>٣</b> Y | الدَّرسُ العَاشِرُ:                             |
| <b>٣</b> Y | الدَّرسُ الحَادِي عَشَرَ                        |
| <b>٣</b> Y | الدَّرسُ الثَّانِي عَشَرَ:                      |
| TT         | الدَّرسُ النَّالِثُ عَشَرَ:                     |
| <b>٣٣</b>  | الدَّرسُ الرَّابِعُ عَشَرَ:الدَّرسُ الرَّابِعُ  |
| <b>٣٣</b>  | الدَّرسُ الخَامَسُ عَشَرَ:                      |
| ٣٤         | الدَّرسُ السَّادِسُ عَشَرَ:السَّادِسُ           |

## قِصَّةُ مُوسَى مَعَ الخَضِرِ، ومَا فِيهَا مِن الدُّرُوسِ، والفَوَائِدِ، والقَوَاعِدِ، والعِبَرِ

| " <b>£</b> | الدَّرسُ السَّابِعُ عَشَرَ:              |
|------------|------------------------------------------|
|            | الدَّرسُ الثَّامِنُ عَشَرَ:              |
| ۲۷         | الفَحْسُلُ الثَّالِثُ: لِقَاءُ الْحَضِرِ |
|            | الأُولَى:                                |
| ٤١         | المَسأَلَةُ النَّانِيَةُ:                |
|            | المَسأَلَةُ النَّالِيَّةُ:               |
|            | المَسأَلَةُ الرَّابِعَةُ:                |
|            | المَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ                |
|            | المَسأَلَةُ السَّادِسَةُ:                |
|            | المَسأَلَةُ السَّابِعَةُ:                |
| £ £        | المَسأَلَةُ الثَّامِنَّةُ:               |
|            | المَسأَلَةُ التَّاسِعَةُ:                |
|            | المَسأَلَةُ العَاشِرَةُ:                 |
|            | المَسأَلَةُ الحَادِيَةُ عَشَرَ:          |
|            | المَسأَلَةُ النَّانِيَةُ عَشَرَ :        |
|            | المَسأَلَةُ النَّالِيَّةُ عَشَرَ         |
|            | المَسأَلَةُ الرَّالِعَةُ عَشَرَّ:        |
|            | المَسأَلَةُ الخَامِسَةُ عَشَر:           |
|            | المَسأَلَةُ السَّادِسَةُ عَشَرَ:         |
|            | المَسأَلَةُ السَّابِعَةُ عَشَرَ:         |
| ٥ ٤        | المَسأَلَةُ الثَّامِنَةُ عَشَرَ :        |
|            | المَسأَلَةُ التَّاسِعَةُ عَشَرَ:         |
|            | المَسأَلَةُ العُشرُونَ:                  |
| ۵٧         | المَسأَلَةُ الحَاديَّةُ والعُشرُونَ:     |
| oA         | المَسأَلَةُ النَّانِيَةُ والعُشرُ ونَ:   |
| ۰٩         | المَسأَلَةُ التَّالِيَّةُ والعُشرُ ونَ:  |
|            | المَسأَلَةُ الرَّابَعَةُ والعُشرُونَ:    |
| ٣          | المَسْأَلَةُ الخَامَسَةُ والعُشْرُونَ:   |
| ٠٠         | المَسأَلَةُ السَّادِسَةُ والعُشرُ ونَ:   |

## قِصَّةُ مُوسَى مَعَ الخَضِرِ، ومَا فِيهَا مِن الدُّرُوسِ، والفَّوَائد، والقَوَاعِد، والعِبَرِ

| ۱۷    | الْمَسْأَلُةُ السَّابِعَةُ وَالْغُشْرُونَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠    | الِفَصَلُ الرَّابِعُ: خَرقُ السَّفِينَةِ، وقَتلُ الغُلامِ، وإِقَامَةُ الجِدَادِ، وأَسرَارُهُ، وتَفسِيرُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٧    | اللَّبِحَثُ الأوَّلُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٦    | المَبحَثُ النَّانِي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٦    | المَبَحَثُ النَّالِثُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | المَبِحَثُ الرَّابِعُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | المَبِحَثُ الْحَامِسُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | المَبحَثُ السَّادسُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | المَبحَثُ السَّابِعُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | المَبَحَثُ النَّامِنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | المَبحَثُ التَّاسِعُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | المَبَحَثُ العَاشِرُ:اللهُ عَلَيْهُ العَاشِرُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ العَاشِرُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ |
| ۸٠    | المَبِحَثُ الحَادِي عَشَرَ:اللَّبَحَثُ الحَادِي عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٠    | المَبحَثُ النَّانِي عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٠    | المَبِحَثُ الثَّالِثُ عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۱    | المَبحَثُ الرَّابِعُ عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۱    | المَبِحَثُ الخَامِسُ عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٢    | المَبحَثُ السَّاوِسُ عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | المَبِحَثُ السَّابِعُ عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳    | المَبحَثُ النَّامِنُ عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | المَبَحَثُ التَّاسعُ عَشَرَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | المَبحَثُ العُشرُونَ:ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | المَبِحَثُ الحَادِي والعُشرُونَ:ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٦    | المَبِحَثُ الثَّانِي والعُشرُونَ:ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , , , | المَبِحَثُ الثَّالِثُ والعُشرُونَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | المُبحَثُ الرَّابِعُ والعُشْرُونَ:المُبحَثُ الرَّابِعُ والعُشْرُونَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | المَبِحَثُ الْحَامسُ والْعُشرُونَ:ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | المَبِحَثُ السَّادسُ والعُشرُونَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۱    | المَبِحَثُ السَّابِعُ والعُشرُ ونَ:اللَّبِحَثُ السَّابِعُ والعُشرُ ونَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## قِصَّةُ مُوسَىٰ مَعَ الخَصْرِ، ومَا فِيهَا مِن الدُّرُوسِ، والفَوَائد، والقَوَاعِد، والعبرر

| AV     | المَبحَثُ الثَّامنُ والعُشرُونَ:        |
|--------|-----------------------------------------|
| ۸۸     | المَبحَثُ التَّاسعُ والعُشرُونَ:        |
| ۸۸     | المَبحَثُ الثَّلاثُونَ:                 |
| ۸۹     | المَبحَثُ الحَادِي والثَّلاثُونَ:       |
| ٩٠     | المَبِحَثُ الثَّانِي والثَّلاثُونَ:     |
| ٩٠     | المَبحَثُ الثَّالِثُ والثَّلاثُونَ:     |
| ٩٧     | المَبحَثُ الرَّابِعُ والثَّلاثُونَ:     |
| ۹Y     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ٩٤     | المَبِحَثُ السَّادسُ والثَّلاثُونَ: .   |
| 9 £    | المَبحَثُ السَّابِعُ والنَّلاثُونَ:     |
| 9 &    | المَبحَثُ النَّامِنُ والنَّلاثُونَ:     |
| ٩٦     | المَبحَثُ التَّاسعُ والنَّلاثُونَ:      |
| ٩٨     | المَبِحَثُ الأَربَعُونَ:                |
| ٩٨     | المَبحَثُ الحَادِي والأَربَعُونَ:       |
| ٩٨     | المَبحَثُ الثَّانِي وَالأَربَعُونَ:     |
| 99     | المَبَحَثُ الثَّالِثُ والأَربَعُونَ:    |
| 1      | المَبحَثُ الرَّابِعُ والأَربَعُونَ:     |
| X++    | المَبحَثُ الْحَامِسُ والأَرْبَعُونَ:.   |
| 1+1    | المُبحَثُ السَّادسُ والأَربَعُونَ: .    |
| 1 - 12 | المَبحَثُ السَّابِعُ والأَربَعُونَ:     |
| ١٠٤    | - <del>-</del>                          |
| 1 • \$ | المَبحَثُ التَّاسعُ والأَربَعُونَ:      |
| 1.0    |                                         |
| 1.7    |                                         |
| 1.7    | المَبِحَثُ الثَّاني والخَمسُونَ:        |
| 1.1    | المَبِحَثُ النَّالثُ والخَمسُونَ:       |
| 1 · v  |                                         |
| 1·V    | المَبحَثُ الخَامَسُ والخَمسُونَ:        |
| 11V    | المَبحَثُ السَّادسُ والخَمسُونَ: .      |

## قِصَّةُ مُوسَى مَعَ الخَضِرِ، ومَا فِيهَا مِن الدُّرُوسِ، والفَّوَاثِدِ، والقَّوَاعِدِ، والعِبَرِ

| 117   |                                       | المُبحَثُ السَّابِعُ والْخُمسُونَ:    |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱۱۷   |                                       | المَبِحَثُ النَّامنُ والحَمسُونَ      |
|       |                                       |                                       |
| ۱۲۲   |                                       | المَبِحَثُ السَّتُونَ:                |
|       |                                       |                                       |
| ١٢٦   |                                       | المَبِحَثُ الثَّاني والسِّتُّونَ :    |
| ۱۲۷   |                                       | المَبِحَثُ الثَّالَثُ والسِّنُّونَ:   |
|       |                                       | المَبحَثُ الرَّابِعُ والسِّتُّونَ:    |
|       |                                       | المَبْحَثُ الْحَامِسُ والسَّتُّونَ:   |
|       |                                       | • •                                   |
| ۱۳۲   | ,                                     | المَبِحَثُ السَّابِعُ والسَّتُّونَ:   |
| ۱۳۶   | ,,                                    | المَبِحَثُ الثَّامِنُ والسِّنُّونَ:   |
| ۱۳۱   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   | المَبِحَثُ النَّاسِعُ والسِّنُّونَ:   |
|       |                                       | المَبِحَثُ السَّبِعُونَ:              |
| ۱۳/   | ·                                     | المَبِحَثُ الْحَادِي والسَّبِعُونَ:   |
| ۱۳/   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المَبِحَثُ الثَّانَي والسَّبِعُونَ:   |
| ۱۳۹   |                                       | المَّبِحَثُ الثَّانِي وَالسَّبِعُونَ: |
| 1 8 - | •••••                                 | الفِهَرسُ العَامُّالفِهرسُ العَامُّ   |



## www.moswarat.com



# قصة موسى مع الخضر



اليمن : صنعاء - شارع تعز - شميلة جوار جامع الفير / ص ب ١٧٣٦٤

فاكس : ١٣٣٧٧١ -١- ١٩٦٧٠٠

جوال: ۲۹۱۵۵۷۹۳۹ - ۲۵۷۹۲۷۷۷ (۲۶۹۰۰)

E-MAIL: ALWADEY2006@MAKTOOB.COM E-MAIL: AL\_WADEY2006@HOTMAIL.COM



دار عمر بن الخطاب للنشر والنوزيج ـ ج.م. ع. القاهرة DAROMARIBNELKATTAB@YAHOO.COM 0020124618336

فرع دار الحديث

بالفيوش - بجانب مسجد السنة

ماتف: 773308865

